# الأدب المقارن

ا دُرِلُا الشڪتور ملتقت صبح السّبيّ

الصديادل ودره - ع ودر

# ( البقديسة ) بسم اللسم الرحسن الرحيم

# والصلاة والنسلام على رسول الله صلى الله عليه وسسسلم

. ..........

فليمرينكر أحد أن الأدب المقارن قد حظى باهتمام ملحوظ في براسج الدراسات الأدبية الحديثة ، وصارت الكليات المتخصصة تعقد المؤسسرات المتابعة الجديد في مناهجه وقداياه ، وأخذت البحرث النطبيقية في حيالسمة تظهر تباعا حاملة جهود الأسبانة ة المقارنين الماملين في حقاء ،

والأدب النقارن أيتخذ مادة دراسته من الأدب القوى لأمة مس الأم في صلته بالآد اب المالمية ، وامتد ادم بالتأثير فيها أو بالتأثر بها ، وهذا بلا شك جانب له أهميته في جلا تواحى الأصالة في الأدب الغوس ، في سم في الكتف عن طبيعة التجديد واتجاهاته في الأدب الغوى من ناحية ، وقسسى الآداب العالمية من ناحية أخسرى ،

وليس هناك بين الآداب العالمية أدب بلغ في اتصالاته وتأثيراته المتبادلة ما يلغه أدينا المرس ، فلقد اتصل بمختلف الآداب الشرقية والغربية قد يسها وحد يشها ، فتأثر بها وأثر فيها ، ، ، وهذه التأثيرات المتبادلة هي محسور دراستنا في هذه المحاضرات ، ويخاسة في تُصر نهضتنا الحاضرة التي سابسر فيها أدينا العرس الآداب العالمية ،

" وما توفيقي إلا باللسم الدكتسور / طلعست مبسح السسيد

### الأدب البقارن وأهبيته

الأدب البقارن علم من علوم الأدب الحديثة ، وهو من أخطـرها شأنا وأعظمها جدوى ، وهو ضرورى لكل الملزم الأدبية بما يجــلو، من تواحى الأصالة في الأدب القوى ، وبما يقدم، من بحوث ودراســـات في صلات الآداب المالمية بعضها بيعض .

والأدب البقارن (11) هو ذلك العلم الذي يدرس الأدب القوس لأمة من الأمم في علاقاته التاريخية بغيرة من الآداب \* فهو يدرسمواطن التلاقى بين الأب القوس لأمة وين أدب قوس آخر لأمة أخرى تختسسك عن الأولى \*

وعلى هذا فالدراسة في الأدب البقارن تصف الصلات بين الآد اب يعضها البعض و وتصف بن خلال هذا الانتقال بن أدب الى أدب أيا كانت بظاهر ذلك الانتقال ٥ سوا\* أكان في الموتوعات أو في الصور أو في الأيكال الفنية أو في الألفاظ اللغوية ٥ وقد يكون الانتقال في أفسكار الممل الأدبى كلية كانت أم جزئية ٥ كما قد يكون في المواطف السشي تسرى بن أديب الى أديب ٥ وقد يكون في رأى معين رأة أديب فتسأثر به غيره بين ينتنى الى أدب أبة أخرى ٥

 <sup>(1)</sup> أنظر الأدب البقارن ، ترجمة د ، رجا جبر ص ٧ وما بعبدها ، والأدب البقارن
 د ، طدندا : ٢٠ وما بعدها ، والأدب البقارن

وهناك تقطة نود توضيحها وهي أن الآثار الأدبية اذا كيتست بلفة واحدة خرجت بالضرورة بن بيد ان الأدب البقارن حتى وان تأثر بعضها بيمض و لأن اختلاف اللغات شرط أساس لقيام الدراسسات الأبية البقارنة و ولى هذا فليرين الأدب البقارن تلك الصوازسات التي ألفت في العربية بين شعرا و عرب و وكذلك الحال بين الأدباء في أى لغة من اللغات وادامت اللغة التي يكبون بها لغة منسستركة واحدة و ون ثم فلا يعد مثالا للأدب البقارن الوازنة بين أبسسي قمام والبحتري أو الموازنة بين المتنبي وشوقي أو الموازنة بين شوقي وحافظ و أو تأثر بديج الزمان البهذائي في المقامات بلين فارس و أو تأثر الحريري فيها بيديع الزمان الهيذائي و لأن اللغة واحدة في كل هذة التأثيرات و أبا اذا اختلفت اللغة كما في تأثر الأدب القارسسي بعقامات الهيذائي والحريري و فأن هذا مجال لاهك للدراسسسا

الموازنات يفيد التقوية الملاحظة ولجمع المعلومات الوقيرة ، لأنه لم تكسن هناك صلة نتج عنها هذا التوالد والتغلمل أو التأثير والتأثير من أى نسوع كان ، ونحن نقسد بدراسة الادب المقارن الوصول الى حقائق تاريخية ، لأنها هي التي يرجى شها القائدة ، أما ذلك النوع من الدراساتالتي أساسها الصدقة والالمام بالمعلومات والاطلاع على النصوص التي تبقسي غامضة لا يوضحها تاريخ ، فنحن نرباً بالأدب المقارن أن يتناول مثل هذه الدراسات (١) .

م ان هذا النوع من الموازنات بين أدبا " من آداب مختلفة ، وسسا سبقه من موازنات بين أدبا " في داخل الأدب القوى الواحد " \* هسخا وهذا مهما أعربنا عن أهمية كل منهما الا أن الدراسة فيهما أقل جسعوى وأضيق مجالا وأهون فائدة من الدراسات المقارنة ، فهي تسير علسسي وثيرة واحدة وفي حدود ضيفة ، فأين مثلا دراسة تأثر الحريرى بيسسديع الزمان الهمداني ، أين هذه ، من دراستنا للمقامة ونشأتها في الأدب المعرى وتطورها فيه ، ثم انتقالها الى الأدب الفارمي وتطورها فيسه ، وهكذا ، أو أين مثل هذه الدراسات من دراستنا لموضوع كسوضسوع (لليلي والمجنون ) اذا قورنت بشيلاتها في الآداب الأخرى "

وكذلك كليلة ودينة فقد أكثر أديا" العربية من محاكلتها والتأليف على تسقها وأنتياس طريقتها في الحوار على ألسنة الحيوان ، وحد للتعمثل هذه الدراسة لاتعد من صبيم الأدب البقارن لاتحاد هؤلا" في اللغسة ولكن حين تترجم كليلة ودينة من العربية إلى الفارسية الكافحل أبوالمعالى تصر الله وحسين واعظ كاشفى الفارسة بينتلف وتصبح الدراسة فسعى

<sup>(</sup>١) أنظر توضيح ذلك في الأدب البقارن د • فتيس هلال : ١٧ ومايليما.

نطاق اللهُ دب المقارن 4 لأن الشرط الأول والأخير أن تكون الدراسة المقارنة بين لغات مختلفة ، وإذا انتفى هذا الشرط خرجت الدراسسة من دائرة الأدب البقارن •

وعلى هذا فالادب العقارن (١) يكشف لنا عن العلاقات التاريخية بين الآداب بعضها البعض • كيف اتصل هذا الأدب بذاك وكيف أثر كل مشهما في الآخر . ماذا أخذ هذا الأدب وماذا أعطى ، ولن يضمير أى أدب مهما كانت مكانته ومهما سبأ فنه وارتنى مان يتأثر بالآداب الأخرى وأن يستخلص لنفسه فنا خاصا ينطبع بطابعه ويتسم بمواهسسب البشرية الذي هو ميرات الناعرعامة ه ولا شي أدعى الى ابراز أصسالة الكاتب وشخصيته من أن يد رس آرا الآخرين ويتأثر بمها أو يؤثر فيــــها فهذا فيما أرى أجدى من أن يقف معزولا منطوبا على نفسه متخلفسا عن أدا السالته ، وإنها الذي يضير الأديب من الأدباء - حين يرسد الاحتكاك والتأثير والتأثر - أن ينجرف ورا التأثر فتنمحى عقريته ، وينفسل تلقائيا عن تراث أمنه وعن الاصول اللغوية التي ترس في أحضائبها ٠٠ أنه أن فعل ذلك قسوف يقع في خصام الامع قرائه وجمهوره قحسب - بل مع لغته القوميه التي تمكنه من التعبير ·

هنا°على هذا فلايد لمن يتعرض للآداب الاخرى بالاختيــــار والا تنباس الا يكون تابعا وانها عليه أن يكون مهتديا لنعازج أدبيــــــة معينة أهجبته يطبعها ان شام بطابعه أو يضل عليها صبغة قويبت

<sup>(1)</sup> أَبْطُر الأدباليقارن د ٠ فنيس هلال: ٤١١ وما يعدها ٠

ولذلك يتبغى لمن يملك هذا المملك أن يكون واعيا لآداب أست متمعة لها واقفا على كل دفائقها ولابد كذلك من ان يكون أمينا فيما يتطلع الى انتهاسه من أجناس أدبية وتيارات فكرية ومعان وصيافات فنية وقير ذلك متى دعت حاجة أدبه القوس الى ذلك وفاذا حدث مثلا وتخلى كاتب ما عن هذا الشرط واشتط فى الاختيار والاقتباس ونسسى تراث لفته وأصولها فانه يخرج الاحالة عن جمهورة ويفقد أدبه من ثم كل أسهاب الرقى والاصالة

- ولا تقد أهمية الأدب البقارن عند حدود دراسة الملاقسات التاريخية بين الآداب بعضها البعض وتأثر الآداب بعضها ببعض الله الله يكشف لناعن التيارات الفكرية والاجتاس الادبهة والقضسايا الانسانية فيزداد من ثم التفاهم والتقارب بين الشعوب بعمرفسسة عاداتها وطرائق تفكيرها وآمالها الوطنية والقومية ، فيسهل من شم تهادل المنفعة بالأخذ والاعطاء والتأثير والتأثر فيثرى بذلك الأد بالتوسى بما يستفاد من الآداب الاجتبية ،

— وقددا الى زيادة التوضيح نقول آذا كان من قوائد دراسة الأدب المقارن زيادة التلاحم بين الشعوب والأم \* قليس معتى ذلك أن ينصرف جهدنا في هذا السبيل عن العناية بالأدب القوس ومعرفة دنائقة وفهيه حتى القهم واجادته كل الاجادة ، ولا فائد قتمود عسلى الدراسة المقارنة على يد أديب لم تكتمل شخصيته الأدبية ولم تنضسج معالمه الفنية فضلا عن ذائيته القوسة فلا جدال في أندراسة الادب \* المقارن انها تعود بالنفع والثرا على الأدب القوى \*

- والتعرض لد راسة الأدب المقارن تعود بالتفع على الأدب القوى كما قلنا و فليس من شك أن الاطلاع على الآداب الأجنبية ومقارنتها بالأدب القوى عن عزلته عن تيسسارات القوى القوى عن عزلته عن تيسسارات الفكر والثقافة المفيدة التي تساعد على اثراته و كما رأينا أن الأدب القوى قد يخرج بسبب من اتصاله بالآداب الاجنبية عن التمسسب المبقوت والفرور الذي قد يستهوى بعض الأدباء بحجة أن ما أوتسوا أفضل منا أوتى الآخرون و ومن ثم فيكون هذا الاتصال سببا في اشراء هذا الأدب بأفكار واتجاهات جديدة لم يكن ليطلع عليها وهو يعيسش في عزلته السابقة و

- والأدب المقارن جو هرى بالنسبة للدارسانسه ء فهو يك و لديه د ربة خاصة تجعله يعيز بين ما هو أصيل وبين ما هو أجنسيي د خيل من تيارات الفكر والثقافة ء ويستطيع الباحث اذا وصل الى هذه المرتبة من الدوية الفنية وبعد البقارنات الطويلة والدراسات الواسسمة التي يقيم بها ء أن ينظر الى الآداب نظرة أم وأعش ويكون على معرفسة بها استجد فيها من أجناس أدبية ومور فنية وموضوعات شتى ه ويستطيع بعد ذلك أن يعيز بين الثيارات ولو كانت خفية ه كنا يستطيع أن يلتقط أصداء أديب من الأدباء في أدب أديب آخر ه وأن يكثف الاتجسساء السائد في أدب الأديب والتأثيرات التي وقع تحتبها والتي صبغت فند يصبغة معينة ، كل هذه وتلك تحتاج في ادراكها الى درية خاصة يوفرها بصبغة معينة ، كل هذه وتلك تحتاج في ادراكها الى درية خاصة يوفرها الدب المقارن لمن طال اشتغاله بهذا اللون من الدراسة ،

• • • • •

ولها كان للأدب المقارن تلك الاهبية كان طبيعيا الايتمسدى أي أحد للدراسات المقارنة ، وكان لزاما على المقارن أن تستعسسين بمجموعة من الأدوات أو الدراسات التي تعينه على المخى في دراسساته لان الأدب المقارن كفيره من مروح الأدب يحتاج الى دراسات مساعدة كثيرة تساعد على فيهه وادراك اتجاهاته .

كثيرة تساعد على قهمه واد راك اتجاهاته • الزيرات مات مرم وطرحه - وهذه هي الا بزر الواجب توافرها عند من يتعدى لدراســـــــــة الأدب المقارن (١) :

۱ \_\_وأولى هذه الأمور هو أن يكون الباحث على علم بحصيات واسعة من الدراسات التاريخية ه فهذه الدراسة تعينه على فهم الاحداث وتطوراتها ه كما تمكنه من احلال الانتاج الأدبى محله من الحـــوادث التاريخية التى تؤثر فى توجيهه \*

فلد راسة نشأة الأدب الجاهلي مثلا لابد أن يكون متوافرا لسندي الباحث الحالة السياسية والاجتماعية التي سادت ذلك العصر و ويجب كذلك أن يدرس النمافج البشرية الأدبية المعروفة في العصر الجاهلي -

٢ \_ ويلزم الباحث أن يحيط اجاطة واسعة بتاريخ مختصلة الآداب التي هو يسبيل البحث فيها ه ولا يطلب من الباحث ذلك الاليقاء على المؤثرات التي أثرت في الانتاج الأدبى في ذلك العصصر هويكيه أن يبحث في تصر معين من عصور التاريخ الأدبى تاركا لفسسيره

<sup>(1)</sup> يتصرف من الأدب البقارن د ٠ غنيس هلال: ١١ - ١٣ ٠

٣ - ويجب أن يكون الباحث على عفرة باللغات المختلفة حتى يتكن من قراءة النصوص المختلفة بلغاتها الاصلية • أما الاعتماد عسلى الترجمة فتلك طريقة ناقمة لا يصح أن نلجاً اليها اقدا أردنا الدقة في بيان التأثير والتأثريين الآد ابا (١) م اقد أن لكل لفة خصائم مسمى وروحا لا تقيم الا فيها ولا تتقرق الا يقراءة نصوصها •

ولا يطلب من الباحث في الأدب البقارن أن يقوم بالدرا مسة فسسى جميع اللغات • بسسل يكفية أن يقعل هذا فيما يحسن من لفسسات ولوكان ما يحسنه لفة واحدة الى جانب لفته القومية (<sup>7)</sup> .

٤ — ويجب أن يكون الباحث على معرفة بالمراجع العامة حستى يمكنه معرفة أهم الاعبال الأدبية التي تساعده في لون ما من ألوان ٠٠ الدراسة التي يتصدى لها ٥ ولا غنى في شل هذه البحوث عسسن الاسترشاد بآراء المتخصصين والاستمانة بهم ٠

<sup>(</sup>٢) الأدب البقارن د • طهندا : ٢١٠

م \_ كذلك ينبغى أن يكون الباحث طبا العابا طبيبا بعدد
 كبير من الآثار الأدبية الكبرى في العالم كالالياذة والأود يسسسة
 والكربيديا الالهية ورسالة الغفران والشاهنسامة ومسسسرحيات شكسيبر وفيرها(١٠).

1 ــ والرحلات على بغيد في دراسة الأدب البقارن (٢) لان الاتصال بالشعوب يغتج آفاقا للقيم لاتتجهاً من دراسة الكتب وحد هــــا ومن الطبيعى أن تؤدى الرحلات بمغتها رؤية جديدة أجل الخسد مات للا دب ه فقد كشفت له من معادر جديدة للالهام ه وقد مست لــــــــــــه موضوعات لم يكن له عهد بها

والرحلات تساعد على ادراك العزاج الشخصى لشعب مسسسان الشعوب والعادات والبيون التى تتحكم في تفكيره واتجاهاته فتجعل قسا من فنون الأدب يربح عند ، ولا يربح عند فيره من الشعوب و وقرخسو الأدب يبهتمون عاد قبالأعلام من الآدباء والفاقع المعروف من الأتسسار الأدبية ، ولكن هناك من الأدباء توليغ مقبويين ، ومن الأعسسال الأدبية تروات بد فونة لم يقد رائها أن تطفو على السطح ، والرحالسسة هم الذين يستطيعون أن يصلوا الى هؤلاء الأدباء وهذه الشسسروات الأدبية ، ومهذا يعود ون محملين بالجديد والمفيد من أشعمسا وهم ويؤود ون الدراسة بكل جديد ،

<sup>(1)</sup> الأدب البقان د · طه ندا : ۲۱ · (۲) يتصرف من الصدر نفسه : ۲۱ ۰ ۲۱۰ ·

# تارسخ الأد بالبقسار ن أولا : الأدب البقسارن في أورسا

#### ۱ ــفرنسيا

عرفت فرنسا الدراسة الهنهجية للأدب البقارن في التعسيف الأول من القرن التعسيف الأول من القرن التاسيع عشر و وتقوم هذه الدراسة على أساس التعسيسا ل التقافات بعضها ببعض وتباد ل التأثيرات فيما بينها و ولا شك أن العلاقات بين التقافات والحضارات كانت تمر في هذه الآونسة بأزهى عصورها نتيجسة لجملة عسوامل شهيا:

(1) ظهور تيار قسوى مشايع لفكرة التقارب والانفتاح على الثقافسات المالية والتنكر للانحصار والانعزالية ، وقد أوجد هذا التيار جيل منفتح من الأديسا \* دوى الفكر الانساني بمأيشروا به من أفكار ودراسات تجسسات في كتاباتهم ولقا انهسم (1)).

(٢) ظهورعد د من القوميات الجديدة ، وعكوف هذه القوميسات على حالها من تراث حدسارى وأدبى ، وكوسيلة الاحسساس هذه القوميسات يذاتها وسوقمها داخل الجماعة الانسانية ، بدأت تقوم بمحاولات أوليست للمقارضة الخذت طابع الموازنة بين الحضارات أو شكل الموازنة بين الآماب ولا شك أن القرن التاسع عشر كان يمتاز بأته عصر أزد اد فيه الاهتمام بالتاريخ والشات .

 (٣) نتيجة لاستعمال السبج المقارن في العلوم الطبيعية وفي مجال الدراسات الانسانية ، وفي مجال اللغة والقانون والأديان ، كان لابدوان
 (١) أنظرمن الأدب المقارن «نجيب العقيق تجام» «ومايعدها .

(٤) ازدياد حركة الكتوف الجغرافية ، وظهور مجتمعات جديدة ذات تقافات مختلفة وحضارات بتباينة ، وقد أدى هذا الى الرقية في مقارنة المجتمعات بعضها بيعض ، فأقبل من ثم دارسو المجتمعات الجديدة على دراسة الحضارات الغربية و أخذوا بقارنون بين مجتماعتهم الجديدة عيسن محتمعات الغديد \*

وكانت خطوات التقدم في هذه البجالات تراقب باهتمام شديد. من جانسب: بمش الكتاب الانسانيين. الذين يؤمنون بوحدة الظواهر الانسانية. •

وكان أول من اهتم من الفرنسيين بدراسة الأدب المقارن (( أبسسل فيلسان )) قلقد اهتم اهتماما ملحوظا بالأدبين الفرنسي والانجليسز ي ه كما اهتم باحتكاك هذين الادبين وابراز مابينهما بن تأثر وتأثير ، وهذا الرجل هو أول من استخدم في محاضراته تعبير الأدب المقارن ، واهتم من ناحية آخري بملاقة الأدب الفرنسي بالأدب الايطالي في القرن الثامريفشر بهفيره من الآداب الأجنبيسة ،

ولا يبكن أن تجحد دوركل من ((جان جاك أمير )) و ((فيلارث شال )) قالأولَ كان يعنى بمقارتة الأدب الفرنسي بغيره من الآماب حشي يثيين له ميزات كل عل حدة وما لأحدهما على الآخر من تفوق وكسسان ((جان أمير )) من الستمدين لتحقيق الدرس الفارن لكل الأشعار (1) ،

<sup>(1)</sup> أنظر الأد ب البقارن ترجعة د ٠ / رجا عبد المنعم جبرس ١٦ - ١٧

أما فيلاريت مال فكان يدعو إلى فكرة اتصال الأدب و السسد ظهرت له جملة عبارات كلها تدعو إلى الاتصال بين الأداب • كما أنها تعبر عن رح الأدب المقارن ومطاعت • وكان له ولأصحابه فضل رواج فكرة الأدب وأصبحت حقيقة واقعة يشهد الناس يوجود هاوظهرت كتب تتناول المقارضة بين الأدبين الفرنس والايطالي • أو تتناول المقارنة بين أدبا مجارفسي الأداب الأوبية •

وفي بداية القرن العشرين انعقد في باريس مؤتمر دولي للآداب وفي هذا المؤتمر تم التأكيد على ضرورة المقارنة بين الآماب الأوربيةالمختلفة تُنقدمة لدراسة الآداب العالمية ، وأجمع المشتركون فيه على أنتخاب بروشيير" -صاحب نظرية الأجناس الأدبية - رئيسا لقسم التاريخ المقارن للآد اب ،

وعلى نهج هؤلا \* سار كثير معن جبلتهم الهوهبة على أن يكونسو ا مقارتين في الدرجة الأولى الى أن صدرت في فرنسا سنة ١٩٢١ مجلة الأرب المقارن الفرنسية عثم ألحقت بها مكتبة مجلة الأدب المقارن حالى أن قامت الحرب المعالمية الثانية فقطمت الملاقات الثقافية بين الشعوب «الأسسر الذي أدى الى كساد في سوق الأدب المقارن \*

وحد الحرب الثانية بدأ الأدب المقارن نشاطه من جديد • فانعقد مؤتمر للجنة الدولية لتاريخ الأدب المقارن بها وسرعام ١٩٤٨ وبدأ الأد ب المقارن منذ ذلك الوقت يرتبط بمهيئة الأم المتحدة من خلال اليونسكسسسو والمجلس الثقافي الأورس •

ثم أنشئت جمعيات قومية للأدب المقارن كان فى فرنسا واحدة من هسسدْه الجمعيات • والحقيقة أن فرنسا هي الدولة الأوربية الوحيدة التي تولى الأد ب البقارن أهبية كبرى ، فهو يدرس في كل البراحل التمليمية في فرنسسا وتقدم فيها دراسة منتظمة في كل مكان وعلى كل المستويات ، (١) ٢ سفى انجلترا

وكان النقاد الانجليز قد استفاد وا من الروح الانفتاحية عنسد الفرنسيين فأخذ واحد منهم وهو " مائيرار نولد " يدعوالى الانفتساح في د راسة الأد ب و ونمي على انجلترا تخلفها عن قرنسا في هسسسة! البيد ان وتسكها بالروح الانعزالية التي قرضها عليهم الموقع الجعفرافي وظهر كتاب بعنوان " الأد ب المقارن حاول فيه " يوسنت "الرسط يين ظاهرة الأدب والتطور الاجتماعي و وأوجب من ثم أن يقف الأدب . . . . المقارن على التطورات الاجتماعية ويحاول وسطها بالتطورات الحسسل الأداب القومية المختلفة فلأن تطور الآداب عند عطور يعتبد علسسسي

ومع آنفاق وجهة نظر بوسنت مع بعض مادها الله الفرنسيون الا أن الأدب الانجليزى ظل الى وقت قريب يحتفظ بانعزاليته ، ولئن أفسسا م علاقات مع آداب أخرى الا أن هذه العلاقات كانت ضيقة الحسد ودلا تصل الى درجة التفاعل الحقيقى والاتصال الكامل ، ومع الزمن بدأ الناس ، • يهتمون بالأدب المقارن فترقشت فيه رسائل جامعية وتخصصت فيه مجلات أدبية تناظر المجلات الفرنسيسة ،

عن أوربا كُآد اب الهسند والصبين •

<sup>(</sup>١) أنظر الادب البقارن ترجية د ٠ /رجا ، جير ص ٢٢٠

#### ٣ \_ في المانيا و ابطاليا

وجد استغداد طبيعى للمقارنة وان كان لم يدل على نفسه بنشاط شبيسز • وقد حال دون بلوغ الدراسات المقارضة الغاية تطرف النزعة القوسية في كل من المطالبا والمانيا وظهور العصبية القوسية التي حظرت على الناس قراء تتابات الأدباء المنظمة منوا من امريكا أم فرنسا أم انجلترا بحجة أنهم من دو ل الأدباء (1).

وسعد الحربعادة الدولتان إلى الطريق الذي يتغن واستعداد هما القديم وفنشطت دواسة الادب العالمي وكان ذلك في النائيا على يد • • • • وفيره من الأدباء ذوى النزمة الانسانية الأصيلة • أما في إيطالها فقد دعا بعضر الفكرين إلى تتبع الصلات المشتركة بين الأدب الايطالهي والآداب الجواوة لم زمانا ومكانا •

وظلت ابطاليا تحتل مكانة متواضعة في خريطة الدراسسسسات المقارنة ، فقد حال الناقد الإيطالي "كورشه " دون تقدم الدراسا ت الأدبية البقارنة ، وذلك بما نادى به من استقلال المبقرية لكل كانسب أو أديب ، وهذا يعنى عدم اهتمامه بناحية التأثير والتأثير ، وكسان لهذا الموقف أثره البالغ في تقوس تلاميذ كروشه وأتباعه ، الامر السندى أدى الى كثرة العوائق في طويق الدراسات الأدبية المقارنة وتقد مها (" ) "

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب البقارن د٠ غنيعي هلال: ١٨١٠

 <sup>(</sup>۱) أنظر الأدب المقارن ترجمة د ٠ رجا٠ جبر : ۲٧ ه ٢٨ ٠

# ثانيا : تاريخ الأدب المقارن في حمر

لم تعرف حدر الدراسات الشهجية للأدب البقارين (١) الا فسي الخمسينيات بن هذا القرن و فقيها حظى الأدب البقارن باهتمام ملحوظ لم يكن يتوقعه أشد الناس تفاؤلا بمستقبله في حدر وقد حدث هذا بعد عودة رائد من روادها وهو الدكور محد عنيى هلال (ت ١٦٦٨) • معد دراسته المتخصصة في هذا المجال في فرنسا و قبئد أن أصسسدر كليه في الأدب البقارن جزءً الماسيا من الدراسات الأدبية في كليات الآداب ومارت الجاممات تعقسسد من الدراسات الأدبية في كليات الآداب ومنارت الجاممات تعقسسد المؤتمرات لبتابعة كل ما هو جديد في مناهجه وقضاياه و وشاركت المجلات المؤتمرات لجامهة بعضوا بيعض المجتمد المجتمدة بالمجتمدة المجتمدة المجتمدة الدراساة المحتمدة المجتمدة المحتمدة المحتمدة المجتمدة المحتمدة المحت

وقد ساعد على ازد هار الد راسة الشهجية البقارنة في مصر عــــــد ة عرامل مرضوعية منها :

١ ــأن حريد أت في هذا القرن تكون علاقات مع مجتمعـــــــا ت

(1) أنظر الأدب المقارن د ٠ فنيعي هلال: ٨٥ \_ ٠ ٢٠

جدیدة قدات حضارات وتقافات مختلفة منا آندی بالنسرورة الی آلاقیــــــال علی دراسة حضارات الدول الاسلامیة ودول القارة الأوربیة والوقــــــوف علی آند اب کل مشیما ۰

۲ - ازد هار الحركة الثقافية في بصر ٥ الأمر الذي يجدد الاعتراف يحدور جيل الرواد بما بيشروا بعن آفكار وبما قاموا به من ترجمات ودرا حسات كان لها أيلغ الأعرف الروف على الآداب الأجنبية ٥ وتشجيع النظر الى هذه الآداب على أساس على

سيلى ذلك أن الأدب البقارن أصبح مادة أساسية مست مواد الدراسات الأدبية في كليات اللغة المربية وفي أنسام اللغيسات الموبية بكليات الآدب وكذلك أقسام اللغات الاجتبية و وفي كليسسية دار العلوم أفرد درس مستقل لطلاب السنتين الثالثة والراحمسسية للأدب البقاري •

وقد تيلور الاهتمام بالد راسة المنهجية للأدب المقارن من خللال ماقام به الأساتذة المقارنون أمثال الدكتور ( طه ندا ) والدكتسسور ( ابراهيم سلامة ) والدكتور ( عبد الرازق حبيدة ) \* قالأول منهسسم يتبلور اهتمامه بحقل اللغات الشرقية ليهجت عن أدب اسلامي مقسسارن لا يكون صدى لهيمنة الأدب المقارن الغربي \* وقد التسريطيقاته قسمي موضوعات مثل "كليلة ودخسة" و " ألك ليلة وليلة " حيث تنفسسم معالم الطريق وتكون قنوات الاتصال مفتوحة بين الأدب الموبي والأد ب

والدكتور طه ندا يدعو كذلك الى الأفادة من الآداب العالميسسة فعم أن بحوت التأثيرات بين الأدبين العربي والغربي محدودة يطبيعتها وتند رالأمثلة التي تبين بوضوح الملاقة بين الأدبين ومابيتهما من تأثيير وتأثر الا أن الدكتور دعا الى الافادة من هذا الأدب تمثيا مع طسروف المصرومع الغرض من دراسة الأدب البقارن تقسيسه

في الأدب المقارن · ·

ويذكر الدكتور البراهيم سلامة أن الأدب الحقيقي هو ما جمسست العناصر الثلاثة ( الفكرة والصورة والماطقة ) و والأدب سهده العناصر الثلاثة قابل للانتقال ، مع تفاوت هذه العناصر في المكانية النقل والتجميل خضوعا لاعتبارات لغوية واجتماعية وتبعا لعبقوية وأسالة الأديب نفسه

وق حاولة منه لتحديد نظريات الأدب المقارن ذكر أنه بياعتبار م درسا ونقدا سيحتاج الى نظريات و وان كان الأدب في غنى عسسسن الخضوع لهذه النظريات خضوعا تاما و كما ذكر أنه لا ضير على الدراسات الأدبية أن تستمين وتستغيد من نظريات العلوم الأخرى كما حسسد ت للمقارتين " مدام دى ستال " و "كيلمان " و " سانت بيف " و " تين "

النزاهة في النقد والتخلص من الهوى و واستفاد " تين " من مجموع سنة نظريات تاريخية و كما استفاد " برونتيير " من نظرية التطور والتسوالد "

وهذا الكتاب يمثل نظرة شابلة وخطة بحكة لمحاولة وضع الأسسس والقواعد لعلم الأدب البقارن كعلم جديد في مسر ه ومن البلاحسط أن الدكور إبراهيم سلامة قد أولى المرجمة عناية خاصة وجعلها الطريسسق الوحيد الذي يتم عن طريقة الاتصال والتبادل ه ومع هذا فالكتاب لسسم يصل الى ما وصل اليه كتاب الدكور غنيس هلال في مجال المشهجيسة البطائة لعلم الأدب البقارن "

وتأتى أهبية هذه البلاحظة في أنها أصبحت واسعة المستندى فتجاوزت تأثير أدب في أدب أو تأثير أديب بأديب وأخذ عصر عن عصر الى ان شبلت تأثير مدارس أدبية في مدارس أدبية أخرى مختلف سستة أو متشابعة في أزمنة ولغات شعددة \*

وننده يثيغى أن تسيق دراسة احتكاك الآداب العالبية يعضهنا

يبعض أى العلاقات بين الآداب بدراسة أخرى محلية للأدب • • القوس ، فيجرى الأديب بين أمثلة وشواهد مختارة سسسن الأدب العربي وغيره مسسسن الأدب العربي وغيره مسسسن الآداب العربي وغيره مسسسن الآداب الاجنبية • • وتقوم المقارنة عند على أساس التشابه في الموضوع أو الغير الأدبي أو الاساليب و وكذلك التشابه في الظروف والبواعسست الداخلية والخارجية التي لها صلة بتكوين الأديب •

والكتاب يمثل الريادة في التأليف في الأدب المقارن وان كان قسد خلط بين الموازنات والمقارنات الامر الذي يخل بشروط المقارنسسسة المشهجية ٠٠ وعلى كل حال فهو مجموعة من الدراسات التطبيقية الجسادة التي التخذت من الموازنات أساسا لفهم النصوص الأدبية بطريقة أمثل ٠

#### مرحلة الدراسات المنهجية المتخصصة في الأدب المقار ن

يد وأن كل من كتبوا قبل الدكتور فنيي هلال لم تستكمل مستدهم شروط البقارنة المسهجية (1) و ولمل قبلك راجع الى بشقة البحث فسى الأدب البقارن - ق حمر والعالم العربي يعقة خاصة جديد كل الجدة ليسله مناهج منظمة و وليس لنا فيسسسه تقاليد أو دراسات سابقة الامر الذي زاده صعيدة ومثقة علسس باحيثنا ولعمل الذي حال دون شهرة هؤلاء الذين سبقوا الدكتور فتيسي هلا لفي الدراسات البقارنة أنه على يديه حدثت نقلة شهجية خاجئة جملت سن

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب المقارن د • غنيدي هلال: ٥٨ وما يمدها. •

كتابة هذا الباحث كتابة متخصصة في بيدان الأدب البقارن حستى أطلبق عليه أنه الراك الحقيقي للدراسات البقارنة في حسر \*

وقد أوقد الدكتورغنيي هلال الى فرنسا لدراسة الأدب البقارن • وتتأمد على أيدى أحد الفرنسيين وعاد من بمثته فى فرنسا عام ١١٥٢ ليكون المبشر بالدراسات البقارنة • وقد تجاوز ذلك فكان عاملا قويا عسل على ترغيب الناس فى هذه الدراسة واخلاصهم لها يغليبهم وعقولهم \*

والحق أن كتابات الدكتور هلال تمثل معلما أساسيا على طريسسق الدراسات المقارنة في مصر والشرق الحربي + وتقدم النموقع الذي يحتذيه طالبو البحث في غالبيتهم مهما نوم المحدثون بالنماذج الغربية +

وقد حدد في كتابه ( الأدب البقارن 1907 ) مجال الأدب البقارن في التأثير والتأثير و ورض غاريخ نشأة الادب البقارن والمحاولات الاولى للمقارنة بين الأدبين اليوناني واللاتيني ثم بين الآداب الرومانيه في المصر الوسيط والادبين القرنسي والانجليزي في القرنين الثامن عدر والتاسسيع عشر و ولم يفته أن يتحدث عن طبيعة الأدب البقارن في قرنسا و وسن رفيته في دخوله حدر و كما لم يفته أن يتحدث عن عدة الباحث في هسند ا المجال من التزود باللغات ووجوب التعرف على الحقائسسيق التاريخيسة والادبية الخاصة بالعصر و

وهو يقسم دراساته في الأدب البقارن الى ميادين عدة بشها انتقال الأدب من لغة الى لغة والأجناس الأدبية والموضوعات ومحوث التأسسسير والعماد ر والتيارات الفكرية عثم يعرض كل هذه بالتفصيل فيما يحسد فس الكتاب ه

ولا شسك أن كل ماكته الدكتور غنيس هلال كان يتصل بطرف واضح أو خفى بالأدب المقارن وفائدته في الكشف عن التأثير والتأثر فسى الادب القوس • والحقيقة أن مفهوم علاقات الأدب القوس بدنيره يعتد المشمسل الغنون الأدبية والمدارس والموضوعات والمواقد والتيارات •

والذي يمكنا قوله عن الدكور غنيمي هلال أنه تمكن من اقامة بدرسة تقدية مقارنة تستلهم وحيها من المنهج الفرتسي البقارت و ومايسسوزال لمد رسسته أنصار يتايمونهلاقة الأدب العربي بالآداب الغربيسسية و وتحن يحاجة في تهضتنا الحديثة الى تتبعما كنيه الدكتور غنيمي هسلال و في مجال الدراسات المقارنة حتى يسهل التمكين لهذه الدارسة فسسي حياتنا الثقافية والجامعيسة و

. . . . .

# احتكاك الأدب العربي با لآد اب العالبية

## أولا \_ هجرة الأدب العرس خارج حدود م القوسة

هجرة الآداب من بيئة إلى بيئة أخرى أمر معروف و وتعسستى يالهجرة انتقال الآداب إلى موطن جديد ليم أنها به عهد من قبل 6 أى أنها تتنقل إلى مناخ جديد وظروف تفاير ظروفها من نقافة وحشسارة ومن لغة وأسلوب حياة وقير فالك 6

ولا يدك أن الأدب المربى قد رافق الفتوحات الأسلامية ودخسل تلك البلاد التى سيطرت عليها الحضارة المربية على امتداد أقطارها وقد حدث تفاعر بين الفاتحين وبين سكان البلاد المفتوحة و ونتجست عن هذا التفاعل الحضارة المربية الإسلامية التى عبت الأرض ومهسسدت لرقى الانسان في المصر الحديث و وخلفت فيما خلفت تراثا أدبيسسا ...

وكان من البلاد المفتوحة المبراطورية! الفرس والروم ، فقد دخلتا في الاسلام واستطاع العرب أن يقيموا شهما دولة عظيمة ويبدعوا حضارة جديدة ، كل هذا في زمن وجيز لا يكفى لمجرد النقل للثقافات الوافسدة إلى المربية ، وإنها كان الفضل في ذلك كله لأصالة المرب واقتد ارهسم فقد تبين ثم تلك الدولة أمة عظيمة شجائسة الشعور والتفكير وازد هسسر فيها الأدب العربي المهاجر ، وعاشت عليه سائر الأم التي انضوت تحت لواء العربية ، وكان هذا الأدب هو الذي حمل لواء العلم والعقل طوال

#### القرون الوسيسيطي •

كذلك تأتى للعرب فتع يلاد الأد لمروتأسيس ولة عربية في غرب أوربا • وكما استعان العياسيون بالقرس في الشرق نجد الأهريسسان يعدون أيديهم إلى القوط ويند مجون معهم • قامتن من ثم الجنسسان السامي والآرى • الأمر الذي أدى إلى ظهور حضارة عربية كبرى والتالي نتهضة أدبية شغلت السكان الأصليين في الأند لس فأقبلوا على تعليسا واتقانيا • وعظم تأثير الأدب العربي في آداب هذه الأم • حتى أخد الأسبانيون والفرنسيون أغضهم عن العرب أنذاك ضربها من الشعسسر كالمدح والهجا • والفرن أ ولم يقف تأثير الأدب العربي فيهم عنسد هذا الحد بل إن أشعار غرب أربيا جائت على مثال الشعر الأسباني هذا الحد بل إن أشعار غرب أربا جائت على مثال الشعر الأسباني المأخورة • وقد أعترف الأوربيون أنفسهم بمعظم تأسسون يالحروف الموتية الأخيرة • وقد أعترف الأوربيون أنفسهم بمعظم تأسسير

ثم كانت هناك هجرة للأدب العربي في المصر الحديث ، وهسذه الهجرة هي التي قام بها الأدباء العرب إلى أرض الدنيا الجديدة ، وأدب هؤلاء المهاجرين ولد في ظروف عجيبة وفي ديار غربة لا تعرف اللسان العربي ومع ذلك فقد أتبح للمهجرين أن ينتجوا أدبا تحقق فيه المسزح

بين الحضارتين، وتم فيه الالتقا<sup>ه</sup> بين أصالة الشرق وفكر العرب ه أد ب يشل انسان عصرتا الندد يت الغريب ه أد ب كسب فيه المهجري سسون حرية الفكر وحرية التعبير عنه ه أد ب فيه الابتداد والنبو والحيوي سسة لأصله الشرقي ه أد ب له نومه من روح العصر ووثباته ه أد ب يعسسد زخيرة لها كيانها في سيرة الأد ب العربي في العصر الحديث (1) ه

وانتقال الأدب العربي من مكان إلى آخر كما ذكرنا يجعلسه يقيد و يستفيد ، وليس قد رة أي قرد مهما كان أن يوقف الأخذ والعطا اللذين يحدثا نتيجة احتكاك الآداب وانصالها ، لأنه أن قمل ذلسك فكأنه يسيريها في سبيل غير السبيل الذي رسمته لها سنن النظور الطبيعي للحياة فالحياة أفوى من محاولة فرض أسلوب معين ، وهي لا تقبل يسأى حال الجمود على وضع خاص

وقيها يتعلق بأدينا العربي نجده يؤثر في الأدب الغارس كسسة نجده يتأثريه في فن الحكايات فقد سار الشعر الغارس علسي نبط الشعر العربي في أوزانه يحوره وقوافيه \* حتى قواعد اللغة العربية فقيد ظهر قحول من شعرا\* الفرس يجيد ون الانشا\* يبها أه لأن اللغة الشعرية في الغارسية اعتبدت على كلبات عربية لا ظهار الأفكار والبعاني الشعريسة الجيدة وايراد الغوافي السليمة المتبعة بما أضطر شعرا\* الغرس حسين يستعملون قدرا كبيرا من الكلبات العربية سيالي تغهم اللغة العربيسسة

 <sup>(1)</sup> أنظر أدب المهجريين أصالة الشرق وفكر الغرب د • نظمى عبد الهديم ) وانظر كذلك من الأدب المقارن • نجيب المقيقى • ٢٠٠/٢ وما يعد ها مطيعة الأنجار الحرية ط ٠ ٦١٢١)

ود راستها والرجوع إلى قواعدها وبلاغتها ، ولن يستطيع أى أد يسسب قارس شاعرا كان أم كاتبا أن يدعى المعرفة بلغة الغرس مالم يتفيسسم اللغفة العربية ويتوفرعلى دراستها ، ولا عجب فالعربية استوطنست بلادهم وتأثرت بها كاباتهم في القديم والحديث ، وقد بلغ من شسدة التراج بين اللغتين أن أصبح القاموس داخل التروة اللغوية القارس (1)

كذلك أفاد الأدب العربي من اتماله بالأدب الفارس ، فإذ ا تجاوزنا ماتركته الفارسية من الأثر في اللسان العربي وجد ناها تسسد شقت طريقها إلى الأدب العربي شعرا ونترا ، ومن أهم تلك الآثار التي تركتها الفارسية في الأدب العربي هو أن الآدب العربي قد أفاد مسن احتذائه لفن الحكايات والأشال حين ترجم ابن المقفع وفيره من الكساب طرفا من الفسم الفارسي المترجم من الهندية إلى الفهلوية ، كذلسك أفاد الأدب العربي كبرا من المعاني والإشارات الفارسية ، كما أفساد ألوانا من الساجلات والمناقشات في الفخر والهجاء أشافت إلى الأدب شوة طبية ولونا جديدا من ألوان الأدب في الهجم والدفاع ،

ومن القصص الغارسية التي عرفت طريقها إلى الأدب العربي قصة يجوام كور \* ملك من طوك الدواسسسمة الساسانية \* ويقع ترتيسسة الرابع عشر بين طوك هذه الدولة التي حكمت بلاد قارس قبل الفتسح

<sup>(</sup> أنظر اللغة الغارسية وصائبها باللغة العربية عبد السلام عبد العزيز قهمن ص ١٦٥٨ ع ١٦٧٠ - عجلة العربى عدد ١٥٠٦ ) وانتظسر كذنك الأدب العقارن د • طه ندا ص ٧٠ وما بعدها دار المعارف ١٩٨٠.

الإسلامی • وكانت لينهرام صلات قرية بالعرب • وقد أجاد العربيسسة
 بحكم اقامته بين العرب حتى قبل أنه كان ينظم الشعر العربى •

وأعظم ما أغاده الأدب العربي من الأدب الغارس هو تسسسلك الحكايات والأبثال التي اقتبسها الأدب الغارسي من الأدب المهنسد ي نتيجة للصلة القديمة بين هذين الأدبين \* فتي القرن الساد س البيلاد ي وقي عهد " خور أنو شروان " نقل " برزوية " أسولا هندية إلى اللسفة المهلوبة ه وأضاف قصما أخرى ه ومن هذه الأعبال استخرج امم الكتاب الغارسي " كليلة ودينة " ذلك الذي ترجمه عبد الله بين المقفع إلىسسي المورية فأضاف بهذه الترجمة جنسا أدبيا جديدا في اللغة العربية (1).

<sup>(</sup> أنظر الأدب الطارن د ٠ غنيس هلال ١٨١ د ار النهضة حسر ط ٣ )

# ثانيسا ــ التلاقع بين الأدب العربي والآد اب العالبة

لاشك أن في الثلاثع بين الآداب ضمان لاستمرارها ومقائهـــا حية • وفي عزلتها فشاء تام لها • والأدب الخالد هو ذلك الســـذي يكون كثير النشابك والتزارج والثلافع مع فيره من الآداب «لأبه بهجرته من أمة إلى أخرى يثبت حيوبته ومرونته وصلابته للدوران في أقطار الفكـــر-الإنساني •

والأدب باعتباره كائنا حيا سيجرى عليه ما يجرى على سسائر. الكائنات الحية ، وهو في هجرته من أمة إلى أمة يكتسب نفعة جديدة أو لمسة مستحدثة أو غير ذلك من المؤثرات ، والمعول في ذلك كله هـــو طرف الأنة الآخذ، وإمكانياتها التي تستطيع بنها اثراء الأدب الواسسد وتنبيته ،

فالأدب البوناني بعد احتكاكه بالأدب البوباني وتلاقحه معسة أنتج لونا أدبيا جديدا اتخذه الأدب البوناني له مرتكزا وأساسا لنبخشه وميلادا تحددت منه ندأة الأدب البوباني باعتباره وليدا نتج عن التلاقع بين الأدبين السالفين و وكذلك الأدب العربي بعد أن أحتك وتلاقسع مع الأدب الغارسي نجد الأوساط الفارسية تحتضنه وتحتوعليه وتلتحسم أند الالتحام به • فهذا التلاقع لم يقفي على أى من الأدبين البوناني أو العربي بعد أن تلاقعا ولم يتسبب في مونأى شهما ووإنما ظهر كسسل منهما في مورة جديدة تمت بعلاحها إلى الأصلين اللذين أنبساء ه

## 1 \_ تأثير أشعار الشرق والغرب بالشعر العرس

#### \_ 1 \_

إذا كانت اللغة العربية قد أثرت بيفرد اتها في لغات الشسسرى والغرب بأن بيد ان الأدب بيخاصة الشعر - أهم يكتبر من مسسيد ان اللغة والألفاظ فالشعر العربي له سحره الخاص ، وهو أصيل بيحسوره وأوزانه وموسيقاء ، كما أنه عبيق الجذور مند عبر الغرون دون انقطاع لمدة تزيد على سنة عشر قرنا ، الأمر الذي جمل أشعار المشرق . .... والمغرب تتأثر به وتنسج على شواله ،

قالشاعر القارس أخذ يحاكى الأشعار العربية أسليا وسسبيكا وسبعوا وسبع عواطله وأحاسيه في قوالب العربي العربي وأوزانه و ومار مشهورا حتى عصرنا الحديث عالم الله عرب من فضل في عربي الشعر وقوانيسه على الغرس وفهم ولا شك بدينون في جميع أوزان شعرهم في المشتهيمة الفتح الإسلامي للغة العربية التي كانت تنتائر وحدها بالأوزان العربضيسة والقافية و وكانتهذه الجزئية الفتية الأوران العربضيسة أخس خساص اللغة العربية التي تنتزيها عن فيرها من اللغات ولكنها انتقلت إلى لغة الفرس لتجاوب البيول والأفواق والعراسسل الاجتباعية والفتية بين الأدب الفارس والأدب العربي وأو أن الأدب الفارس تتيجة الاقتباعية الجنبية الشعرية العربية وتقليده لهسساد لد استفاد من خسائص هذا الجنس الأدبى من وزن وقافية وصور فنيسسة وغير ذلك و

ولم يقد الأمر بالشاعر الفارس عند حد أنظمة القديدة العربية من البحور المعروفة في العروض العربي والنزام فافية واحدة في آخــــــر أبياتها وانما تعداء إلى الفتون الهد يعية فطيقوا محاستها في شعرهم كما نقلوا موضوعات كانت تنظم فيها بالمربية من مدح وفزل وكا علسي الأطلال والوقود على الآثار ومن هجا ورثا وفير ذلك ما يصلح مجالا فسيحا لموضوعات مقارنة (١) .

فالوقودعلى الأطلال في الأ دبالغارس تأثر بهذا الجنسس الأدبى في الشعر العربى و فالشاعر الغارس " موجهرى " الشوق في أواخر الغرن الخامس المجرى ( أوائل الغرن الثانى عشر المهسسلادى) والشاعر الغارس " خاقانى " ( المتوفى في نهاية الغرن الثانى عشسر المهلادى) يتأثران في أشعار لهما بالوقودعلى الأطلال على نحسسو ما في الشعر العربى و كما تأثر أيضا الغاضى حميد الدين البلخسسى ( المتوفى عام ٥٠ هم ) في مقاماته الغارسية بما في مقامات الحريرى سنن الوقودعلى أطلال البلاد بعد تخريبها في الحروب (٢٠)

هذا هو مجمل الرأى في سألة تأثير العروض العربي في أوز ان الشعر الفارسي • وقد رأينا أن انتقال الجنس الأدبي هو الذي يسهسل هذا النوع من التأثير الفتي ويساعد عليه • ولذلك وضح هذا التأسسير

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب البقارن د ٠ غنيمي هلال : ص ٢٥٧ وما يعد ها ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر الأدب البقارن د ٠ غنيعي هلال: ١٩٦٥ - ١٩٦٠

في القصيدة دون البلحية ؛ لأن التأثير الحربي في القصيدة الغارسسية أعظم كثيرا من نظيره في البلحية الغارسية التي كان التأثير الحربي فيها أقل بكثير في جميع صوره •

٠- ب

فأوجه الثيه واضحة كل الوضوع بين الزجل الأندلس المرسى المنيسي المتياد ور" الوليد الأورى أو الهجين المسرسى المؤير ثابت التي التي المؤير التي المؤير التي تصله بأصله العربي من حيث الأوزان والقوافي التي لم تكن تلتزم قبل ذلك في الشعر الأندلس الأسياني و والتي فرسب المعنى إلى أن ظهور القافية في الشعر الأورى إننا هو أثر من آئسسار المسسر المسسسوس (٢)

وقد نشأت الموشحات في الأدب العربي الأدلسي في أواخسسر القرن الثالث اليجري ( التاسع العيلادي) 4 وفيها خروج على نظمام

(۱) التربياد ورهم شعرا العصور الوسطى الأوربية الذين وجدوا فسى أواخر القرن الحادى عشر البيلادى في جنوب فرنسا أولا ثم أثروا يشعرهم وما يحتوى من نواج فنية ومعان في الشعر الأربي كله حتى القرن الرابع عشر البيلادى \* \* ( الأدب البقارن د \* عنيمى هلال : ۲۱۲ ) \*
(۲) أنظر الأدب العربى في موكب الحضارة د \* حدائق الشكعة \* القافية الوحدة في القميدة العربية الرئيبة ، وقد نظمت في البحور العربية القديمة مع التحرر من القافية ، ثم ما لبثت أن نظمت في يحور أخرى تألفها الأدواق ولكن لاعهد للعربية بنها ،

وكانت البوشعات ذات طابع شعبى «وكثيرا ما كان يشهبها بعسض أنفاظ عابية ما يقطع نشأتها «والأشعار فيها طابعها غنائى «وأهم سا ينظم فيها من أغراض قنائية هو الغزل الذى يخضع فيه الرجل لسلطسسان الحب »

وكان شعراء التربياد وريعيشون في بلاط الطوك والأمراء ويتفنون بالكجاعلى نحو يعبر فيه المعديد ملطان محبوبته عليه وقفن الموشسح والزجل موسيقاء المتباشية الشعبية التي تأثريها شعراء التربياد وروفقو اقتسها معهم في تجوالهم من الألد لس إلى جنوب فرنسا والذي لم يلبسست أن عم سائريقاع فرنسا ثم أوربا بأسرها ه تقلوه معهم إلى حيث حسسلوا في ارتحالاتهم وتجوالهم في أوربا يقد حون الملوك والأمراء ويتغزلون م

ومن هؤلا " الشعرا " جيوم التاسع " الذي كتب أشعاره ما يسين عام ١٩٠٠ وعام ١٩٢٧ ميلادية ، وفي أشعاره خصائص فنية تتبست تأثره بالشعر العربي ، بل إن قصائده الأخيرة تثبت هذا يوضوح لأنهسا تتفق في مضونها مع الشعر العربي الغزلي ، فهو يقتدي بكل مسسسن الموشحات والزجل في الموضوع فضلاعن الشكل والتركيب الموسيقي ،

ويذهب يعض المستشرقين إلى أن ظهور شعرام التريباد ورفسى

أوربا لم يكن بحض بحادقة وإنها استعد أصوله من الزجل الأندلسسس العربي ، كما يتصالبعض على أن الجدة التي اتسم بها شعرهسسسم ليست في الموضوعات الجديدة التي طرقها فحسب وإنها في طريق صيافته أيضا ، فهم يتغنون بالحب على نحو يخضح فيه المحب لحبيبته ، • • • والعشق الذي يشكل موضوع الشعر عند هم يعتاز بقوة الخيال والعقسسة والتغنى بالزوجة البتالية وهي أمور لم تعرفها أوربا في العصور الوسطى (1)

ويذكر " دانتى "صاحب" الكوبيديا الإلهية " أن الشعر الذى ولد في إيطاليا لم يكن الفضل فيه للإيطاليين «وإنها كان الفضل لحسسرب الأندلس الذين سادوا جزيرة صقلية مدة طويلة ونشروا فيهما اللغة المبربية والحضارة الإسلامية ولمع في سمائها الشعر العربي وكان على رأس هؤلا" الشعرا" اليارفين الشاعر ابن حديس الصقلي (١٠).

ولم يتوقف تأثير الشمر المربى في الأشمار الأوبية عند هسدة ا المحد ه تكثير من الآثار الشمرية التي عرفت في أوبها توجد بينها هسين الشعر المربى الذي اغتهريه عرب الأند لس وجوه شبه كبيرة في النسواحي الفنية وناحية المضون محا ه وقد أكد "سيديو" قائلا لا إن كثيرا مسن القصم التي عرفت في الأدب الأسبائي حول إلأعياد وصراع الثيران وجروب المسلمين والنصاري والتقاخر ووقي الفرسان والتثبيب والفزل كل ذلك أثر عربي معا اغتباريه عرب الأندلس في أوبسا ("")

(1) أنظر الأدب في موكب الحضارة د ٠ مصطفى الشكعة :١٦٢٠

(۲) أنظر الصدر نفسه : ۱۱۳ • (۳) حضارة العرب و جوستاف
 ليون ترجمة عادل زميتر : ۱۲۱ • الحليم و الطبعة الثانيسة •

وفى ضو" هذا الكلام فإننا ننظر إلى ماذكره الدكتور غيس هسلا ل عن وجوء الشيه الكيرة بين أشعار " التربياد ور" وبين الموشحسسات والأزجال " فهذا التشابه أوضع ما يكون " وهو وحده يكفى لأن يكسون دليلا آكدا لثيوت التأثير المربى "

وقد أحصى الدكتورغنيس هلال في هذا المجال وجوء تشايسه بين أشعار التربياد وربين الموشحات والأفرجال الأمدلسيسة في النواحي الغيبة وناحية المضمون (١)

٢ - قسم ألف ليلة وليلة والتأثير المتبادل بين الأدب السعر وغيره من الآداب .

قسة ألف ليله وليلة من القسم الشرقى الذى تنقل في بلاد كتسيرة ودون في عصور مختلفة - ومن البقطوع به أن هذه القسة تمتند على كتسيير من قسم البهتود وخرافاتهم - وهى ترجع في الأصل إلى كتاب فارسسسى يعرف باسم " هزار اقسانه " وقد عوفه المسلمون ونقلوه إلى المربية فسسى القرن الثالث المهجرى -

وكان لتنقل كتاب ألف ليله وليلة في بلاد عديدة السبب في أن تناوله الأدباء بالتنميف والتهذيب وصنفوا في معناه ما يشيبهه (٢٠) أضاف كسل

<sup>(</sup>١) أنظر الأدب النقارن ص ٢٦٤ وما يعدها •

<sup>(</sup>٢) أنظر مروج الذهب للسعودي : ٣٨٧١ - القاهرة ١٣٤٦ هـ -

منهم إلى حكاياته وأمغوا عليه من طابعهم ففيه الطابع الهندى وفيسه الطابع الغارسي ، وفيه الطابع العربي +

أما الأوويون فقد عنوا به عناية قائلة عقليس من العيسور احسساه الطيعات أو الترجمات أو الدراسات التي ظفريسها هذا الكتاب عند هم الأمر الذي يستحيل مدم الكار تأثير الآد اب المختلفة في نشأة هسسدا الكتاب ونموه وتطور حكاياتم علأن الكتاب في كل موحلة من مواحل تنقلب كان يصطبغ يصيفة البيئة ويتأثر بخصائص الجنس ويتسم يسمسسات المقيدة -

والعناصر العربية في قدة أله ليلة وليلة تتمثل في الطابع الشعبي الذي يسود القدة وفي الطابع السري الذي اكتبه كتابهسا مسن مقامه في مصر كأسما الأطاكس العروفة بالقاهرة واللهجة العامية الصرية التي تهدو واضحة في مسرالقمس ، والتي يخلب أن يكون الكتاب قسد اكتب هذا الطابع الصرى في عهد السائيك ، وهذا القول يجعسل اكتب هذا الطابع المورد في عهد السائيك ، وهذا القول يجعسل الواحد منا يميل إلى القول بأن أله ليلة وليلة ليست غيرسسة عن الموردة ، بل أنها قطمة من تراتنا الأدبي الشعبي الذائع السيت ،

وقد الاقت قسة ألم ليلة وليلة اهتماماً بالغا في الأوساط الأوريسة ونجحت هذه القمس تجاحا ملحوظا أحدث تأثيرات في مسرجات الأوربيين وقسمهم عوهذا النجاح كان لأسباب كثيرة شها أن هذه القمسمس أثارت خيال القراء الأوربيين وحالتهم إلى أجواء فيهة عليهم بختاسط فيها السحر بالغموص وقدمت إليهم بذلك لونا من ألوان الأدب لم يكن معروضا بينهسسم

وشها أن هذه القص تمثل الأدب الشعبي بما فيها من تمور لحياة طبقات الشعب الكادحة ، وتبيثل لعاداتها وتقاليدها ، بينسا كان الأدب في أورما لا يتجه إلى الشعب ولا يعني بتصوير حياته (١) ،

وقد أحدثت ألف ليلتوليلة تأثيرات متنوعة عندما تلاقحت مع الأدب الأورس وقد أحدثت ألف ليلتوليلة تأثيرات متنوعة عندما تلاقحت مع الأدب الأورس إلى ماكان ينقسهم فسسى أدبهم من الاهتمام بالمغامرات وموامل الاتارة ، وباهتدا \* هؤ لا \* المؤلفين الأوربيين إلى سر النجاح في هذه القيس الشرقية ظهرت قصص مائلسة في الآداب الأوربية تنخذ نفس الطابع أمثان رونسسن كوزو ، فورحلات جاليف ( ٢ )

وانتقل الاعباب بهذا القدم الدرقة من العامة إلى الخاصية ه ويكن تدليلا على تأثير هذه القدس في الخاصة أن تسمع أديها فرنسيسسا كفولتير يخبر بما يفيد أنه لم يزاول فسن القدم إلا يمد أن قرآ ألسف ليلة وليلة أرم عشرة مرة (٢) .

وقد عظم تأثير ألف ليلة وليلة في أواخر القرن التامن عشر وطوال عصر البرمانتيكية كالهورب مسن البرمانتيكية كالهورب مسن واقع الحياة إلى عالم خيالى طيب محرى ، والسخرية باللبوك ، وترجيسه المعاطفة على المعالى في الاهتداء إلى الحقائق الكبرى ، إذ أن ٠٠٠٠ شهر زاد " قد هدت الملك إلى السائيته ، وردته عن غريزتة الوحشية

<sup>(</sup>۱) الأدب العقارن د٠ طه ندا ص ٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) الأدب المقارن د ٠ طه ند ا ص ٢٦٢٠

<sup>(</sup>٣) أدب المهجرد • تظنى عد الديع ١٣٣٠

لا يواسطة المنطق 4 بل بالماطقة 4 قدارت روزا للحقيقة التي يعرفها العر"
عن طريق هذا الشعور والحب - وسهدا المعنى الأخير انتقلت "شهرتاد"
إلينا في أدينا المدرى المعاسر بقضل تأثير الآداب الأوبية وذلك كما قس مسرحية "شهر زاد" للأستاذ توفيل الحكم 4 وكا في قدة شهر زاد السستى عنوانها " القدر المسحور " للأستاذين توفيل الحكم وطه حسين 4 وكفسة " أحلام شهر زاد " للدكتور طه حسين 4 وشل مسرحية " شهريا إللا مستاذ عزيز أبادة 4 وسرحية : شهر زاد للأستاذ على أحمد باكتير ( ( ) )

# ٣ سافان اللمقامة والأثر العيسى

وفي مجال احتكاك الآداب وتلاقصها يطالعنا فن البقاءات السسة ي انتقل من العربية إلى الفارسية في القرن السادس الهجري ، ولم يتوقسف تأثيرها عند حد الأدب الفارسي بن تجاوزه إلى الأداب الأخرى كالأد ب العربي والسرياني والأورسسي

۲۱۷ الأدب البقارن د خنیستی هلال ص ۲۱۷۰

<sup>(</sup>٢) الأدب المقارن د • غنيمسي هسلال ٢١٨٠ •

وأول من أخترع البقامات بهذا اللون من الموض اللغوى ، وأشهسر من أعطاها هذا الاسم في الموبية بديع الزمان الهمؤاني ( ولد في هبذا ن عام ٣٥٨ هـ وتوفي بهراه عام ٣٦٨ هـ ) ، وهو بتأثر في مقاماته بمعاد سره الشاعر " أبو دلف الخزرجي " فقد أمده بالهادة الفغل لأكثر مقاماته ، بسل من الإنصاف أن نقول إن أبا دلف الخزرجي بعد حدوا مهما من حما د ر يديع الزمان وغيره من ألفسواني المقامسيات (١) ،

وراوی مقامات بدیج الزمان هومیسی بن هشام و ببطلها هو آبسو

افتح الاسکند رس و وقد یکون هذا البطل شحادًا لطبقا بستهوی النا س

یما عنده من قد رة لغویة و کا قد یکون شجاعا یقتحم الأخطار والا هسوا ل

و وقد یکون تاقدا اجتماعیا آوسیاسیا و وقد یکون تغییها منشلعا قسسسی

مسائل الدین ۱۰ وهو تی کل حا لاته عموما رجل عجیب ماکر ومستهسستر

یحتال للحصول علی المال مین یخدعهم ۰

وقد ألف الحريري ( ١٦ £ه ـ ١ ٢ ٢ هـ ) بقاباته على غرار مقابات بديج الزبان الهنداني ، والبطل عند ، هو أبو زيد السروجي والراوي هسو الحارثين همام ، وقد تغوق الحريري في مقاباته على مقابات الهمسيداني فيطل بقاباته أكثر وضوحا في جوابه النفسية من بطل مقابات يديح السزبان ، « وعلى المعوم فالحريري قد خطا بهذا الجنس الأدبى خطوات لم يبلغ فيهسيا شأوه أحد من الذين قلدوه ،

وفي مجال تأثير المقامات المربية في الأدن الغارس فإن الدفية.....ة

(1) أنظر الأدب البقارن د ٠ غنين هلال : ٢١٦ والادب البقارن
 د ٠ طه ندا ض ١٧٥ ٠

تقتضى أن نقول إن هذا اللبون من الجنس الأدبى قد ظهر في النستر الفارسى في القرن الساد س الهجرى • وأشهر مثل لهذا مقامات حميد الدين الفارسية للقاضى حميد الدين البلخى ( ١١٦٦ ــ ٢١١٦٧) فهو ينحو فيها تحو الهمذاني والحريري •

وتأثير المقامات العربية في مقامات حيد الدين الفارسية واضح
لا يحتاج إلى جهد يذكر في التدليل ، وقد اعترف هو نفسه في مقدسة
كتابه بتأثير المقامات العربية عليه إذ كان يداوم قرا تنها فسمى أوقات
فراغه حتى ارتسمت موضوعاتها وصورها في ذهنه وانعكست في مقامات مه
وأحيانا ترى في مقاماته نفس الموضوعات والصور وأحيانا يعتربها قليسل
من التحوير والاختلاف (١٠) .

كذلك أترت المقامات العربية في الأدب الأورس ، وكان في هسده المقامات مجال للتقليد ، فقد خذت فسم المطار الأسبانية بنواحيها الغنية وعناصرها دات المطابع الواقعي ، ثم انتقل التأثير من الأدب الأسباني إلى سواء من الآداب الأوربية فسائد على موت فسم الوماة يهلى تقريب القسة من واقع الحياة ثم على ميلاد قسم العاد ات والتقاليد فيس معناها الحديث وهي التي تطورت فكانت هي فسم القضايا الاجتماعية فيا بعد (١٦)

<sup>(</sup>١) الادب الطارن د. • طه ندا: ١٩٦١ •

<sup>(</sup>۲) الأدب البقارن د٠ غنيس هلال ٢٢٢٠

يحد فقد كانت المقامات المربية معينا عاشت عليه وارتوت شــــــه الآد اب الأوربية موالذى يؤكد هذا رغم المحاولات الجادة الستى أرادت التجاهل للأصل العربي المشرق الواضع السمات والمعالم ١٠ أن يحض المسترقين قد قرر سوهم أعرف النامريما توارد على آد اليهم ســــــن مؤثرات سأن المقامات المربية يهخاصة مقامات يديع الزمان الهيذ انسسى والحريري قد أثرت بصفة خاصة في الأدب الأسباني ه وظهر أثر ذلك قسى الأقاميس التي تدور أحد انها حول حياة المشردين والصعاليك تقسسى المحور الذي تدور حوله أحد ان ومغامرات يديع الزمان والحريري قسسى مقاماتها المرادين والصعاليك تقسسى مقاماتها المرادين والمعاليك المسلمانية المسلمانية

#### الوقوف على الأطلال يون الأدبين المرس والقارسين

من يتابع سيرة الشعر العربي القديم يرى أن الوقود على الأطلال لم تستقل فيه قصائد منفردة ، وإنها جا" هذا اللون تابعا لغيره فيسر مستقل ، شأنه في ذلك مأن الفزل في العصر الجاهني في جبلته ،

وكانت للبثية المربية أثر في التمهيد لنشأة هذا اللون وتسسى صيفته يصيفة عاطلية محضة ويعير فيه الشاعر عن عاطفته النبيلة فسسى وقائه لحيه ، وبيكي بكا القارس المعتد بنفسه ، وهو إلى ذلك لا يستطيع أن يخفى حدى لوعته لمجد هذه الآثار الغاير ، فيظهر من ثم الحسرن وتبد وعواطفه صادقة بشيوية ، ولمل هذا هو السيب في أن أجسسونا

(١) الأدب في مواكب الحضارة د ٠ مصطفى الشكيمه ص ٢٤٩م

القماك القديمة التيموضوعها هذا البكا هي أصدق وأنهل وأقوى مسلما في الله القماك جبيمها

ولما قتح العرب بلاد قارس ، وقفوا على آثار حضارتهم ومعالسم عبرانها في قصائد هم ، وانسم هذا الوقوف بطابح عاطفي يأسى فيه الشاعر لماشى هذه الحضارة الخالد ، وقد تشوب الوقوف على الأطلال روسسة الاعباب أو الرغة في العطة والاعتبار ، واستثبح كذلك وصف آثار الفسر من الاشادة بحضارة أهلها ، وما أكثر من وقفوا على آثار الفرس آيات حضارتهم من الشعرا \* سوا\* كانوا أصلا من الفرس ولكنهم نظموا خواطرهم شعسسرا عربيا ، أم كانوا من العرب الذين استنطقوا تلك الآثار واستخرجوا شهسا آيات العبرة والعظة (١١).

فالبحترى يقف في قديدته السينية على إيوان كسر بالبدائسسن ه فيصقه ومقا رائعا ه ويقارن بينه وبين الآثار العربية (٢) - وقد سار أحضد شوقي على نهج البحثرى فنظم قديدة سينية وصف فيها حالمني المنقسسي ه كما وصف بعض البناظر الطبيعية في صراء ولم يقته أن يقف على آثار العرب في الأند لسسس (٢) .

والوقوف على الأطلال في الأدب الفارسي يأتي تابعا غير مستقسسال

<sup>(1)</sup> الأدب البقارن د فنيعي هلال : ١١٣٠.

<sup>(</sup> ٦ ) أَنظَر سينية البحترى في ديوانه •

<sup>(</sup>٣) أنظر سينية شوقى في ديوانه الشوقيات .

في القميدة الغنائية على تحر ما عرف في الشعر العربي ومن ذلك قمسيدة الشاعر الفارس " منوجهون " في البدح لأحد كبرا" عصره ه قعو يقسف في مطلعها على الا طلال ه ويضيق فرما بغراق أحبته فيتحول إلى الرحيل والثاقة كما يصنع شعرا" العرب فيصاد ف ركب حبيته الراحاة محصاحياتها من الفيد ه فيتم اللقاء والترحاب ه ويعقر لهن نافته ه تم يشارك ... حبيته رحل نافتها " فيحسب أن مركبه السماك والثريا بعد أن كان مركبه من تجالب الإبل فينظر سمن عليائه في عالم اللحائف إلى مكانسسة معدوسيية (1).

وقد تطور الوتوسعلى الأطلال إلى الوتوسعلى الآثار في الأد ب الفارسى على نحو ما كان عند العرب • فن القرن الساد من المهجسسرى يقف الشاعر الفارسى " خافاتى " ( المتونى في نهاية القرن الثاني عشر الميلادى ) في قسيدة له على أيوان كسرى أبو شروان بالمدائن سنفسس موضوع قسيدة المحترى سوفيها يبكى أمجاد القرس مازجا ذلك كلسسه بالحكمة والموعظة والعبرة •

والوترت على الآثار مظهر من مظاهر التأثيثر العربي الواضح فسسى المقامات الفارسية " فالحريري يقد في مقامته على بلدته " سروج " فيبكها على لسان بنظله ه وقد حاكاه حميد الدين البلخي في مقاماته الفارسسية فوقد على أطلال مدينتمه "بلخ " وكي على ما أصابها من خراب ه . . . . وصكب د موها حارة على أحد قائه ومواطنيه فيها "

<sup>(</sup>١)الأدب المقارن د عنيين هلال : ١٩٥٠

يذ هب كثير من الأدباء والنقاد إلى أن القدة فئه استحدث فـــــى الأدب العربي المعاصر نتيجة الاتصال بأربها إبان النبضة الحديســــــــة : وهذا يترب عليه مقولة خطيرة مؤداها أن الأدب العربي يخلو أو يكاد من الغمة .

وأصحاب هذا الرأى يرددون دعاوى الستشرقين من أمثان (جب)
الذي يقول عن القسة في الأدب العربي • لقد حاول يعتر الكتاب العرب أن يثبتوا أن القسة العربية ترجع في أسلها إلى الأدب العربي القديس • ولكن كل محاولة من هذا القبيل لابد وأن تبو بالإخفاق لأن للقسسسة خما تصرب الأدب القديم (أ).

ولم يقتصدر (جب) في تناوله لهذا الموضوع على الأسبأب الموضوعية يل تجاوز ذلك كله إلى درجة تحط من شأن الحضارة العربية والأدب المرس حينما ذهب إلى أن السر في عدم تضج القمة العربية يرجس إلى عدم مباشرة المربأ عمال المخيلة أمدا طويلا فإن ضروب الأدب الخيالي عند العرب كالقميدة والرسالة والمقامة كلها قصيرة لا تكلف مخيلة الكاتب إلا مجهود ايسيرا لأنه يمالح مواضيح معروفة أوضية (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أدب البادئي د ٠ تعبات أحيد قؤاد ت ١٣٥ مطبعة دار الهنسا١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الحدرنقية ص١٣٦٠

وقد أثار هذا القول جدلا وتقاشا بين الباحثين ، ووقف كثير شهر (1) يد افعون عن حق السعرب في هذا الندعار ويؤكد ون أن التوات العرسسي حافل بألوان مختلفة من القصر ، وأن القصة بدأت بنذ العصر الجاهلي في صورة قصر ترويبها لنا كتب الأدب ، وفي ظلال الاسلام شاعت قدى الوعسط وغيره من أقاميص الفرت كتابة السسيرة وفيرهم ، كما ظهرت كتابة السسيرة والتاريح ، ثم كتابة أيام العرب وأحاد يث الخلفا والولاة ثم أخيار الفتى والحوارج ، وفي العصر الهياس الثاني اتسع مجال الفضة وألفت فيرسسا كتب من : " المحاسن والأشد اد " للجاحظ و " المكافأة " الأحسسد لين يوسعه ، وتضمنتها كتب من " العفد الفريد " والحيوان "و "الأغاني " توسعه ، وتضمنات وفيرها (١٠) .

وأ يا ما كان الأمر فان للقصة أصولا عامة وأصولا أخرى خاصة ، والأصبول العامئتوم على ما يجرى في القصة من المعواد شموا ، أكان مد ارها علسسى المحب أو القتال أو غير ذات ، وأما الأصول الخاصة فتقرم على التناول الفسفي للحادثة أو الحوادث ،

<sup>(</sup>۱) أنظر من حديث الشعر والنفرد • طد حسين : 11 ــ ۱۲ دار المعارف وانظر قسم العرب تأليف مجمد جاد المولى وعلى المبجاوى ومحمد أسسو الغضل : 7/1 دار احيا \* الكتب العربية الطبعة الثالثة ١٢٧٣ هـ ١٣٩٨ هـ ١٩٥٤م (٢) الأدب المقارن د • حسن جاد ص ٨٦ ه ١٨ • دار المعلم للطباعة الطبعة الثالثة ١٣١٨ هـ ١٩٧٨م

وقد شهر النثر القص أول ما ظهر في الأدب اليوناني في القسميون الثاني بعد البيلاد ، وكانت القصة آنذ اك ذات طابع ملحي حافل سسة بالهغامرات وبالأسور الخارفية ، وتنمثل أحيد اث القية في هيذا الجهد غالبا في تصوير الحب وما يمترس الحبيين من عنيات سرعان ما يتغلب الطرفان

تم ظهرت القصة في الأدب اللاتيني في تبهاية القرن الأول بعد العيلاد ه وهي تحالت القصص اليوناني في أنهائيش الطبقات الفقيرة وتعسسسور المادات والتقاليد في صدورة هجائية ه وسرمان ماعادت الفحة اللاتينيسة لتتأثر بالطابح الملحمي اليوناني الأصلى 4 وأشهر فهة يتمثل فيها هسدا التأثير هي قصصة " المنخ " أو " الحمار الذهبي " ( ۲ ) .

ثم ظهر في العصور الوسطى نوع من القصر ذات طابع شعبى فوهدًا النوع من القصر إن هو إلا مجال من مجالًات نفوذ الأدب العربي والشرقي إ إلى الآداب الغربية في العصور الوسطى • ولما كان خلق الفروسية سائدةً

<sup>(1)</sup> أَبْظُرُ الْأَبِ الْيَقَارِنَ فَ \* غَنِيقَ هَــَلَالَ } ١٩٧ وبايعد هــا \*

<sup>(</sup>۲) الأدب المقارن د عنيمي هسلال: ١٩٨٠

فى أوربا فى العصور الوسطى ظهر توع من القصورهو الحب والقروسيسية ه وهى قصر تزاوج بين أخطار الحب وأخطار الحرب ه وفى هسسيده . القصر تحتن المرأة مكانة اجتماعية لم تكن قد حظيت بهامن قبل فى أوربا ه والفارس يخضع لها حق سبيل الحسب كما يخشع التابع للسسسيد صاحب إلا قطاع فى تلك العصور »

ومن المقتوع به أن هذا الطابع للقصة الأوربية قد تشأعل أثر اتصال الفرب الفرب الفرب المرب قسسى الفرب الفرب المرب قسسى الأكد لمن على أن القرائن المتاريخية تحمل على الاعتقاد أن هذا الطابع الذي تضمعت يسم قصر الفروسية والحسب إنما شهر قسى الأوامه الأوربية يتأثير من حب الفروسية المدرسي الذي شهر عند المدرب بعسد أن أسسووا بن الاسلام وعسروا عن عواطفهم بعضة خاصة تتمثى والمسوطسم المدوية الاسلام وعسروا عن عواطفهم بعضة خاصة تتمثى والمسوطسم المدوية الاسلام قالم علامة التي تحترم المرأة وتحفظ لها حكاسة كريسسة تليد بهوسسا المرابع بهوسيا المرأة وتحفظ لها حكاسة كريسة

هذا وقصر الفروسية والحب تحتوى على جانب عاطفى ذاتسى دي اله الساب و الفصر و الساب و الشاب الفرس الفرس التي يخوضها الفارس المحسب هي التي تقرب هذه الفصر ولي حد ما من الملحمة ١٠٠ ومع ذلك فهذه القصر شخلفة في نضجها الفيسني 

• فلا يوط الحوادث فيها سوى شخصية البطل الذي لا يزال ينتقل سن نصر والى نصر •

ومن أمثلة هذه القدير قصم " لانهيلو" أو " القارس دوالغرسية

التى ألفها الشاعر القصى الغرنسى ( كريتيان دى تروا ) بتسسسا على طلب ( مارى دى قرائس ) أميرة اقليم " شاجانيا " ومتها أيضسسا قصالفها الكاتب الأحياني " حان بادرو" وعوانها " سجن الحب " ( 1 ) وقد تشرها عام ١٩٤٢م "

وق عصر النبهضة ظهر تو عان من القصم على قصم الرعاة وقسست الشطار و وضم الرعاة لا تختلف كثيرا عن قسم الغروبية والحب و وقسد تشأت أولا في أيطاليا ثم في أسبانيا ثم في فرنسا و أما قصم الشطار فقد وجد في أسبانيا ثم في فرنسا و أما قصم الشطار فقد في أسبانيا و وهي قصم تشل العادات والتقالية للطبقات الدنيا في المجتمع وهي قدات صيفة هجائية للمجتمع وهي فيه وأول قصمة مسسن هذا النوع في الأدب الاسباني هي قدة "حياة لاسار يودي تومس وحظوظه ومحته " و ومن المرجع أن هناك وجوه شبه قرية بين قصم المشطار هذه بين المقامات العربية كما عند المهمد أني والحربي و فالقرائن التاريخية تتقطع بأن مقامات العربية كما عند المهمد أني والحربي في أسبانيا و وهسسندا التلاقي التاريخية بين المقامات وجرس قصم الشطع أن مقامات العربية يقد وجوه النشاية الكثيرة الواضحة بين المقامات

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب البقارن د عنيس هلال : ٢٠٦

<sup>(</sup>۲) الأدب البقارن د نشيعي هلال : ۲۱۰

\* فرانسيون \* الذي سبيت الصة باسمه •

وسهدًا أخدُت القمة تنحو تحوا واقميا " وخلت من ثم من الخسواق الغير مالوفة ، فقنى بدلك على قصص الرعاة وقصص الغورسية والحسسب وحلت محلهها قصص المادات والثقاليد في معتاها الحديث "

ثم تطورت قصر العادات والتغاليد في أواخر القرن الثامن عشسسر وتأثرت بدعوة الرومانتيكية في الاحتمام بقضايا الشعب والاعتداد بحقسوق الغود فظهرت من ثم الغصص ذات القضايا الاجتماعية ، وهي قصص تصف عادات وتقاليد مختلف الغثات الاجتماعية بغية الرحمة بالهائسين والانتصاف لهم من الطبقات الارستقراطية ،

وكان للكاتب الا تجليزي الرومانتيكي " ولترسكوت " فضل كبير فــــى طهور نوع جديد من القصة هو " القصة التاريخية " • وهي تتناول احيا " ماضي الرومانتيكيين التاريخي " و وشخصياته في القصة تبثل الحقـــــات الاجتماعيقلعصر الوسيط وهو العصر الذي يكتب عنه • وقد ظل هـــــــذا اللون من القصي طوال عصر الرومانتيكية ثم زالت بزوالها في حوالي منتصف الذرن التاسع عشر ( 1 ) .

وفى منتصف القرن التاسع عشر وبعد انتها الرومانتيكية تمت للقصمة . تواحيها العامة الفنية يغضل المذهب الواقعي ، وفي القمة أشمسرت

<sup>(</sup>١) الأدب المقارن د تنيمي تملال : ٢١٠٠

الواقمية تأثير عبيقا في الآداب العالمية في الأسمى الفلسفية والقواعد الفنية.

وقد عرف العرب - شاتهم شأن غيرهم من الأم - دالقصة بالبعستى العام الذى مبنى الحديث فيه - كاندة عنقرة والمقامات والسير والأخبسار والتوادر والأمثان وقدس الحب العدرى وقدس أخرى جائتهم نتيجة الانسال يثقافات الأمم الأخرى مثل كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة - غير أنهم لسسم يكونوا يعيلون - لبساطة طبائحهم - إلى القصر البعقد الذى وجسست كثيرا منسه فيما أثر عن اليونان و والذى داع وانتشر عند الأوربيين وأسا الغدة بممناها الخاص - أى بمعنى الفن الأدبى الحديث - فهى وليسدة النبيمة الحديث أدباسا الغيم مذا اللون هنه القصر يدخل أدبنسا المدرى الحديث الحديث أدباسا العربى الحديث الحديثة المدرية الأوربية في عناصرها الغنية الحديثة -

قند ظهرت قدة "حديث عيسى بن هشام " للمهلجي ، وهسسو وان كان بتأثرا فيها بالمقامات الحربية وإلا أن تأثره بالقدة الأوربيسسة المؤفدة كان واضحا الالبسرفيه وقفيها من القصص الأوربية النفد الاجتماعي والدعوة إلى الاقتباس المفيد من الخرب وكما أن فيها عناصر التخيسسل والحوار والبراعة في تصويسسر الأشخاص "

وعلى غرار الدويلجي أحدر الشاعر حافظ ابراهيم كتابه " ليالسنى سطح " وكتب أحيد شوقي قصة " لادياس" وفيهما تأثيرا بروج ... القصص الغربي ، وظل الحال كذلك إلى أراخذت القمة العربيسسة

<sup>(1)</sup> أنظر فن القمة ه أحيد أبو سعد : ٧/١ • مشورات دار الشرق الجديد • بيورت الطبعة الأولى ١٩٠١م •

طريقها إلى القصورالأورس واحتذته في الأصول الفنية المتمة وفي اطسار المذاهب الأدبية الحدثية

# الغزل ونشأته في الأدب العرب وتأثيره في الأدب الغارسي

من الواضح أن المغزو العربي ليلاد فارس افتتح عهد الجديد البين الشعبين العربي والفارس ء فقد خضع الإيرانيون سياسيا للمسسر ب وهد أت بينهما علاقات فكرية واسمة المدى خطيرة النتائج ، فقد تلاشت اللغة الأدبية الايرانية وانهارت بعد اللغج وحلت محلها لفة القرآن الكريم، فنيغ في العربية من أبناء ايران من كان لهم فضل كبير عسلى الأدب المعربية عين الأدب الايراني

ولا شك أن التصوف كان عاملاً قنويا في توثيق السلات بيسسن الأدبين : العربي والقارس في بياد ثه ونظرياته 6 سوا منها السسقى أخذت عن الاسلام وأصوله 6 أو التي راجت باسم الاسلام بين البتصوفة من معتنقية 6

وحين نداً الحب المذرى في الهادية في القرن الأول للهجسسرة تسهب ذلك في وجود توع جديد من الغزل هو العرآة السادقة للحسسياة العاطفية التي مقلها الاسلام بعبادته وقزاها بعقيدته ه وتخلل جوانهها بعثله التي دعا إليها عوهذا هو الحب الصوفي عند شعرا التصبوف أشال ابن القارض وغسيره م وكان يعض الشعرا\* من العدّ ربين يقطن الأبطار الاسلاميسسة ه كميد الرحين بن أبى عبار القبرالذي كان من أعد أهل مكة (1) وكان البعنرالآخر شهم يتردد على الأبطا رالاسلامية وله يبعض خلفائها صلسة من كثير بن عبد الرحين الخزامي الذي كان يتردد على عبد العزير بسبن مروان وعبد الملك بن مروان (1) وقد تسبب هذا في انتقال أخبسسار الشعرا\* العدّ ربين والترويح لها في الأحمار الاسلاميسة ه

وقد غير " قيمرين الطوع " أو " مجنون بنى عامر " أو " مجنسون ليلى " بيئته الفكرية حين انتقل إلى الأدب الغارسى وأصبح شخصيصة أديبة تتمثل فيها أفكار فلسفية وانسانية تنهم بالحياة ، وشعب عنها أحد ات المجنون وآراؤه ، موا" ثبت وجود المجنون أو لم يثبت ، وموا" ضها مساه هو في أصله تاريخس وما هو مختم لاغنا" جوانب هذه الشخصية " " قسست أسبحت قدة قيم مثلا للتأثير البنياد ل يين الأدب العربي وقيره مسسسن الآداب "

وقد انتقلد قسة مجنون بنى عامر إلى الأدب الفارسي دون قسسمى يقية العدّريين فولقيت هذه الفسة من الرواج لدى كثير من شعرا" الفرس أكثر منا كان لها في الأدب العربي <sup>(٣)</sup> ، فقد ألف فيها كل من " تظامي "

<sup>(1)</sup> الأغناني : ٨/٣٢٥ وما يُعدها طبعة دار الكتب البصرية ٠

<sup>(</sup>٢) الأمالي للقالي: ٢٠/١ ، ٤٦ ، طبعة دار الكتب البصرية ،

<sup>(</sup>٣) أنظر الياب الثاني من كتاب : الحياة الماطفية بين العذرية والصوفية

د ٠ غنيس هلال ٠ د ار نهضة حصر ٠

وسعد الشيرازي" و" أبير خور الدهلوي" و" عبد الرحمن النجابي" و" هاتغي " والسيب في رواج هذه القصة عند شعراً الغرس يرجسع إلى أن كيار الشعراً الذين عالجوا تلك القصة في الأدب الغارسي كانسوا من الصوفية ، وقد وجدوا في أخيار النجنون خصائص لا تتوافر في أخيسار سواء من العدريين ( أ أ، هذا إلى أن المجنون نفسه كان قد سما يعاطفته إلى أبعد حدود التساس ، وكان من رزقوا عاطفة قرية لا يعرف فيسي الحب حدود ا ، فوجد الصوفية في أشعاره وأخياره من هذه الناحيه مجالا خصيا لخيالهم وأفكارهم ، وتقربت من ثم شخصيته إلى تفوسهم ، وجملوها عند هم شالا للمنقطع عن الدنيا في سبيل عاصفته ، تلك الماطفة السبتي يؤمن الصوفية بقد استها ،

ومن هذه <sup>(۲)</sup>:

ان هيكل القمة - أى الحوادت الأساسية التى كونتها - هو نقسه الذى كان عند الحرب - مجما عدت من تقاوت بين تبحرا القرس في تناولهم للقمة - ه وقد بقى الطابع العرس وأضحا في مجرى حواد تهسا

(١) الحياء الماطفية د ٠ غنيس هلال : ٢٤٥ .

(۲) تقلناها بتصرف من الحياة الماطقية د • غنيس هلال : ۲۱۸ وما.

وفيما استعاره شعرا الفرس من البثة العربية وعاداتها ومناظرها

لا بد وقد تسويت مع قدة ليان إلى الأدب القارس عادات عربيسة ومقها شجرا \* القرم قيما \* ومقوا \* سوا \* كان بعد راهذه المادات مسا عليوه من أحوال العرب وعاداتهم أم كان بعد رها ما قراوه في الأشسسمار المومة لقم \*

٣ – وكان التأثير المربى أظهر وضوحا في قصص المجنون الفارسية من ناحية أخرى غير ناحية البيئة والعادات التي تكلينا عنها • فألا وهي ظاهم المدرى الذي دارت حوله أخبار قيص في الأدب المعرى • ووسا تهم ذلك من الهماني الأدبية التي انتيسها أولتك الشعرا • من أخبسسار قيس أو من الأدب المعرى جبلة • فيماني المناطقة الجادة • والحديث عن عفة الحب وظهر • والتساس بالعاطقة إلى أبعد حدودها حتى وإن دفع هذا إلى استعداب العذاب • • كل ذلك لا تخلو بنه قصة من قسص المجنون في الأدب الفارس • إذ كانت هي من المناصر التي تكونست خيا الفحدة •

٤ ــ هذا وقد اعتبد الأدب الفارسي في الخصائص التي تدل على حدة العاطقة واحتد امها لدى المحبيض المذريين عملى الأدب العمليس ومن مظاهر ذلك مخاطبة الأطلان والدموع والراحلة ٤ وإن لم يبلغوا في ذلك ما يلغه الشعراء العذريون ٠

انتقلت كثير من الأفكار الدينية من الأدب العربي إلى القمص

الفارسية عقلم تخل قصة من القصص من هذه الأفكار عبل إنها كانسست في الفارسية أقوى ظهورا وأكثر ونبوطا عالانها كانت تدور حول معانسسي العبادة والتصوف و ولهذا كانت خواطر جميع شعرا الفرس الذين ألفو ا في قصة ليلي والمجتون في حيهم دائرة حول عقيدتهم بالله واليوم الآخسر ورجاته المتوبة على حيد و

ولعن الجامى هو الوحيد من شعرا \* الغرر الذى أغنى قصتـــــــــ بومف البيئة العربية وتعوير خاطبرها \* فقد وصف البيئة البدوية \* كسا وصف قبيلة فيسروعيشها في البادية \* وكان أفرب إلى الحقيقة حين يمسف المجتمعات البدوية مينا ما تقتضيه مراسمها وعاد انبها ونوع ما يجرى فيهسا من حديث \* وما تتسم به من كرم الضيافة (٣).

 <sup>(1)</sup> واجع ترجمة محمد غنيس هلال لقصة ليلى والمجنون للجاس القاهرة
 ١٩٥٤ . •

 <sup>(</sup>٢) راجع الفصل الرابع من الباب الثاني : الحياة العاطفية بين العذرية والسوفيه غيبي هلان .

<sup>(</sup> ٣ ) الحياة العاطية العدّ ربة والصونيه : ٢٥١ -

ومع أن القصم الفارسية الأخرى في موضوع ليلى والمجنون تضسيع بين يدى الفارى" صورة لحياة البدو البألوفة ، وكانت كذلك البيئة العربية محدوا لما جارت به أفكارهم من أخلية وصوروما إلى ذلك · " إلا أن هذه القسير، ون قصة الجامى في هذا النأن ، لأن الجامى قد أبسد ع في وصف البيئة العربية ، وعنى بيبان ما عكسته البيئة على العرب من كسر م وحسن ضيافة وغير ذلك (١٠) ،

كذلك يتقرد الجابى أن قسته من دون شعرا القرسياته بالغفس ميد ان التصوف والفلسفة مبلغا لم يرقى رائيه أحد من شعرا القرس ووسل بموضوعه إلى مكانة ليسرورا ها مزيد من هذه التاحية وقد قدم لقسته يفسون أشهر فيها الأشر السوفى الفلسفى - فهو يذكر أن الجمال كسان السبب في نشأة الخلق و وأن الحب طبيعى في كل المخلوفات و ولكسسه يمتاز في الإنسان بأنه حب واع مكر و وأن العشق - وأذا فهم على وجهسه السحيح - كان مبها لتطهير النفس

#### \_ 10\_ من الأجناس الأدبيسة الشعرية الخرافة أو القمة على لسان الحيسوان

من المعروف أن الأجناس الأدبية تنفسم إلى قسمين: قسم تختسم د راسته بالشعر وقسم آخر پختص بالنثر والقصة على لسان الحيوان تكسون من القسم الأول لأنبها تحكى شعرا •

والخرافة أو الضدّعلى لسان الحيوان حكاية دات طابع خلق وتسمليس ق قاليها الأدبى الخاص بها ( <sup>( )</sup>تحكى على لسان الحيوان أو النبسات أو الجماد ، وقد تحكى على ألسنة شخصيات انسانية تتخذ وموزا لشخصيات أخرى ه ولذلك فهى تسلك سلكا ربزيا بمعنى أن الشاعر يظهر شخصيات وحواد ثمعينة و يومز بنها إلى شخصيات وحوادث أخرى •

وهذه الحكاية لا تصير جنسا أدبيا إلا إذا توفر لها عنصر الرمسسز ه فليسرمن الأجناس الأدبية الرافية تلخالحكاية التي تفسر الظواهر الطبيعية تغميرا أسطوريا ،أو توضع الأمثال العامية السائرة بين الناس، فكل هذه خراقات تجرى مجرى الحقائق وليست من الفنون الأدبية الراقية حتى ولسو أجيد تحيافتها الأدبية .

ومن أشال ذلك ما يحكيه البيداني (٢): هذا سا زعت العرب على ألسن البهائم ، قالوا : ان الأرنب التقط ثمرة ، فاختلسها التعلسب فأكلها: فانطلقا يختصمان إلى الضيفقال الأربب: يا أبا الحســـــل 

(1) الأدب البقارن د ، تخيين هلال : ۱۲۲ . (۲) الأدب البقارن د ، تخيين هلال : ۱۲۸ .

دعوت • فغالت أتيناك لتختصم إليك \_ قال : عاد لا حكمها قالست :
فاخرج إلينا \_ قال : في بيته يؤتى الحكم \_ قالت : إلى وجد ث شر ق
\_ قال : حلوة فكليها \_ قالت : فاختلسها الشعلب • قال : لنفسه يضمى
الخير \_ قالت \_ فلطبته \_ قال : بحقك أخذت \_ قالت : فلطبنى \_ قال
حر انتصر \_ قالت : فا قض بيننا \_ قال : قد قديت • فذهبت أفوال \_ م

قشل هذه الحكايات ليست من قبيل الخرافة أو القسة على لسان الحيوان لانبها فقدت طابع الومز ه وكل ما يقال عنها أنها تمثل النشأة البد اليسسة الأولى للخرافية -

#### وبختلف الباحثون في نشأة هذا الجنس الأدين (١)

- ا فيذهب قريق إلى أن الخراقة نشأت أولا في الأدب اليوناني ...
- وقد يكون ظهورها عند الهنود نتيجة من نتائج احتكاكهم باليونانيين .
- يخاصة بعد قتن الإسكندر الأكبر في الشرق ( ٢٥٦ ــ ٤٢٣ ق م ) .

٢ - ويذهب فريق آخر إلى أن الهند كانت أحبي الأم إلى هذه ٠٠ الحكايات و واستدلوا على ذلك بالكتاب الهندى " أجاكانا " الذي تنيسل إنه يحكى نتاسخ بوذا في صور الحيوانات والطيورة وهذا الكتاب قسيسد كتب قيسل ميلاد السيح بأزهنة بميدة ٠

<sup>(1)</sup> أُتينا بهذه الاختلافات من الأدب المقارن ه د • شيعى هلال : ١٧٩.

۳ — وهناك رأى ثالث يقول : إن المصريين القدما" هم أسبق الناس رألى اختراع فن الخرافة ه فقد كانت هناك حكايات مصرية قد يمة تروى عسلى لسان الحيوان ، ويرجع تاريخ هذه الحكايات إلى القرن الثاني عشر قيسيل الميلاد مثل قمة المسبح والفأر الثي وجسد عطى ورق البردى .

وليست هناك قرائن تاريخية تجعلنا تقطع برأى في هذه السألسنة ه ولا يجعد أن يكون قدما \* المصريين واليونانيون والهنود قسد تعاونوا جيسا وصلوا على نشأة هذا الجنس الأدبى وساعدوا على نموه وتطوره

## الخرافة في الآد اب الشرفية

والأدب الهندى هو أقدم الآداب الشرقية معرفة لفن الخرافية ه فقد صدرت لهم عدة حكايات ذات طابع أدبى ، وكان لهذاء الحكايسيات أهداف خلقيه وتعليمية ، وأهم كتاب هندى في هذا الفن هو " بنسسج تانسترا " ،

ومن الخصائين الغنية لحكايات الحيوان في الكتب البندية (10 أخريس في التقديم للحكايات بالتساؤل والاستغهام عن أصل المثل الذي وردت فيسه الحكاية و بعبارة و وكيف كان ذلك و ويتصدر الإجابة عن الاستغهام عيسارة وصولاً أنه كان من وشها كذلك تداخل الحكايات فكل حكايسسسة رئيسية تحوي حكايات الفرعية قد تحتوى حكاية أو أكثر منداخلة فيها كذلك وحدة من الحكايات الفرعية قد تحتوى

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب المقارن د ٠ فتيمي هلال : ١٨٠ ، ١٨٩ .

أو حيوانات جديدة في الحكاية ، دون انقطاع والأدنى مناسبة ، و ثالبت هذاء الخصائس أن الكاتب يتناسى فيها الربوز ، أى الشخصيات أو ، ، . الحيوانات التي جعلها القاس ربوزا للناس في سلوكهم ، فيسهب في الحديث. عن المربوز إليهم من الناس، فاقلا عن شخصياته الربوزية ،

## فن الخرافسة في الأدب العربي

وقد كان الأدب الايراني حلقية وصل بين الأدبين البندي والعربي في الغرن الساد م البيلادي وفي عهد "خسرو أنو شروان" حصل طبيه الخاص" برزويه )" على تسخة من كتاب" بنج تائترا" البندي وقسسا م يترجتم إلى الغارسية فنقل بذلك هذا القس إلى الأدب الغارسي

وفى القرن الثامن البيلادى - في خلافة أبى جعفر النصور - ترجسم عبد الله بن العقع كتاب " كليلاء ودخاج " من اللغة الايرانية إلى الموسية باسم " كليلة ودخة " فنقل بذلك هذا الجنسرإلى الأدب الموسى وسار فن الخرافة جنسا جديدا بعد أن كانت الحكايات على لسان الحيوان لا ترمز إلى شي " في الأدب المرسى القديم ه وإنها كان القصد عنها شمس الأعال المامية أو الاقتباس من الكتب القديمة "

وكان حظ هذا الكتاب كبيرا في العربية • حيث نظمه شعرا شعسسرا • كثيرون ونسج على خواله كتاب عديدون • فتى العصر العباسي ترجمه عبد الله بن الأهواني مرة ثانية • وصاغه نظما الشاعر آبان بن عبد الحميد اللاحقى في نحو أرسعة عشر ألف بيت • وحاكاه في ذلك شعراء آخرون • ومع ذلك قلم يصلنا من هذه الآثار الأدبية إلا نحو سبمين بيتنا

وهذا العمل الذى قام به هذا الشاعر العباسى يعد قتحا جديددا لنظم الخرافة على لسان الجيوان فى الأدب العربى • فقد سار علسسسى خواله شعراء آخرون شهم عسلى يسن داود • واسح على خوالسه أيضا سسهل يسن هسرون قالف كتابا سماء " تمسلة ونفسراء" وتابعسمه فسى هذا عسلى يسن داود فى كتاب سماء " كتاب النمسر والشعلسسية" •

وتأثر يكليلة ودينة أيضا " اخسوان الصفسا" في رسائلهم ه لكمهسم نقلوا هذه الحكايات من المغزى الاجتماعي إلى المهسد ان القلسفى • كما تأسير إسان عربشساء في كتابسه " فاكهسة الخلفساء وبفاكهسة الظرفاء " طلسى لمسان الحيسوان • وكتباب ابسان عربشساء آخسر كساب في هسقا . الجنسس الأديسي في اللغسة العربسة قبسل العصسر الحديست •

وتعسود العربيسة لتسؤير في الأدب الغارسي في هندا الجنسسي الأدبي " إذ يروى المؤرخون أن الأصل الغارسي الذي ترجسسم عنده ابن المقدم إلى العربيسة قبد ضباع فأصبح الكساب العرسي "كليلة ودخسة " هنو المرجسع الوحيند لكسل اللغسات ، وقيد ترجيه إلى الغارسية أبنو المعالى نصبر الله ، وتنوالت ترجيسه إلى الغارسية قبى القبرن الخامس عندسر على يند حسين واعسنظ كاشة سيستسيسيد.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-11-

## أثر كليلة ودمنسة في الآد اب الغربية

#### لاقونلين والخسرافية

أخذ لا فوتتين الفرنسي يحماكي اليونسان والروسان في همدة ا الفين ، وسع ذلك قلم يكن الأدب السوناني هيو العصد را الوحيد الذي أخيد شبه " لا فونسين " فقيد تأثير كذلك بالأدب العرسي في " كليلة ودنسة " على حسب ترجمها الفارسية ، وكنان تأتسيره واضحا بكتباب " كليلية ودنسة " البذي تسرجه حسين واعسسيط

وقد بلنغ هندا الفنن عنبد " لافنونتيين " أقسس درجسات الكمال « فقند أرسني فنواعد» وأكسل بشا"ه حستي صنار امامسنا فننه "

وقد اغتهست حكايسات هيلة ودسنة بالاستطسال الطسسويل كما يكترفيهما الحديث عن الشخصيمات والرسوز وليهما • أمسا لا فونشين فقد حسرم على الملائمة بسين الشخصيات الخاليسنة والحقيقيمة • كما حرص على تصوير ألشخصيات تمسويرا حيسسا مراهيما المواقع في ذلك •

# الأدب العوس الحديث وقمص الحيوان

وقسى أواخسر القسرن التاسم عشر يتسرجس " محسف عثمان جلال "

كتيرا سن كايبات لافرنتين في كتباب لم سماه " الميسسون اليواقط في الحكم والأشبال واليواعظ " وسع هنذا فلم يتفيست بالأصل البذي تسريم عنه ه فهمو يحسر بعض الأماكين فيسسى الحكايمة أو يجملها تجبري في بليد عسون ه ويضفي علسسسي تصافحها طايعها دينا اقتيسه من القبرآن الكريم أو الحديست

وقد برع النباعر أحمد شبوقي في فين الحكايبات في أدينا الحديث ووتأثير فين لا تونتين في ذلك وقبليغ بهذا الجنسيس أقسى منا يمكن من درجيات الكيال و إذ احتفظ بقبوة الأد ا \* العمري و وأجياد التصوير الفيني واستطاع أن يحاكس لا تونتيس في جميع خدائمية الفنيسة فأسد الأدب العرسي بعظا \* جيد من هذا اللسون \*

وشموقى في إحمد ى حكاياتمه يحملول أن يسوقمظ السومى القومسى ويحمد رامس خمطر الفقلة فسى العلاقمة بالأجتمين الحمستل •

يقسول في حكاية " الديسك المستدى والدجساج " :

بيئسا ضعساف مسن دجساج الرسف

تخطسر قسى بيستالهما ظريسسىف

إذ جا ها هنسدى كبسير العسرف

فقنام فنن البناب قينام التينسني

يقسول تحسيا اللسه أدى الوجسوهسا ولا أراهـــا أبــدا مكــروهــــــــا أتيتكم أنشسر فيكم فضلم يوسا ه وأتضى بينكــــم بالعـــد ل وكسل ما نشند كتم حسسسسرا م على ، إلا المساء والمسسسام فعماود الدجماج دا الطيسسسان وقتعبت للبديبات يستاب العسييس فخسال فيسه جسسسولة الطيسسك

يسدعمو لكسمل فسرخنسقود يسسمك وساتتك الليسلة السميسسدة

شتعــــا بــــداره الجـــديــدة واتست الدجساج فسى أسسان تحلستم بالسذاسة والهسسوان

حستى إذا تهلل المسسماح واقتيسست مسن تسبوره الأهسسياح

صاح ينهنا فسأجيهما القبيسسع يقسول : دام مستزلس العليسسسح

فأنتيم سست من نسوم يسسا المشثوم

سذعسورة سن صيحسة الغشوم

تقسول : ماتلك الشسروط بيننسسسا

فعدرتنسا واللسمه فعدرا بينسسسا

قضحست الهئب وحثى احتلقسى

وقال: مساهــــو العنن ؟ ياخَبِقَي [ \_

مستى ملكمة ألسن الأرسسساب؟

قىد كسان ھىڈا قىل قتىح اليال<sup>(1)</sup>

فصوفى فى الحكايسة يسرسر للمواطنسين بالدجاج الشعيسسة ويرسز للأجنسي الدخيل بالديك الهنسدى و ويأخدذ فنى تصسويسر الحالسة النفسية لكنل من الفريستين فنى بسرافية ودقية وفالديسسك يتخاهر بالشعبة ويسلم الدجناج الدعنوى الدينك فيقتسع لسببه الأبسواب و ثم تتكشف له الوقيقة فيحسسريالخنظر السدى يحدد ق يسبب يعدل يستقسر السقام بالأجنسي الداخيس و

(١) الشوقيات: ١٢٨/٤ • د أر الكتـــــاب العرسى بيروت ,

ويقبول في حكنايسة " أبسة الأرانسب والفيسل " (١):

يحكــــون أن أمـــة الأرانــــب

قسد أخسذتمسن الثرى يجانب

وابتهجست بالوطن الكريسيسم

ومستوثل العيسال والحريسسسم

فاختساره الفيسل لسمه طريقسسا

سزقسا أصحابنسا تصزيقسسسسس

وكبان فيهم أرنب ليسسب

أذهسب جسل صوفعه التجريب

تسادى بنهسم : يامعشسر الأرانسب

مسين عاليم وشيساعر وكالسيسب

أتحدوا اتله العبدو الجناقيسين

فالاتحساد قسبوة الضغسسساف

فأقبطوا مستصوسين رايسسسه

وانتخسوا مسن بينهسم ثلاثسسة

لاهــرما رافـــــــوا ولاحــد اتــــــه (۱) الشوقيات : ۱۹۲۲ م ۱۹۲۳ ۰ يسسل تطسيروا إلى كمسال العقسال

واعتبسروا فسى ذاك سنن القضسل

فنهستن الأول للخسيسسطاب

فضال: إن السرأى ذا الصحواب

أن تسترك الأرض لـــــدى الخرطــوم

كى تستريسح حسن أذى الغشيم

فصاحبت الأرائب القييسيواليس

هـــــذا أضــــر مــــن أبـــى الأهوال

ورئسب الثانسين فقسال: إنسسسي

أعهسد في الثعلسب شيخ الفسس

فلندعته يمسدنا بحكتسست

ويأخسنة النسبين جسنزاا خسديته

· فقيسل : لا ياصناهب السنسمو

لايندفنع المندويا لمستندر

وانتسد ب التسالسث للكسسسلام

فقسال: ينا معسائنسر الأقوام

اجتمعــــوا فالاجتماع قــــوة

شسم أحفسبروا علسسى الطسريق هوة

يهسوى إلينا الفيسل فسى مسروره

فتسسترسع الدهسسر سن شسروره
ثم يقبول الجبيل بعد الجيسسل

فسد أكسل الأرنس عقبل الفيل

وعسلوا مسن فسورهم فأحسنوا

وعسلا الرفيع النسسان

فأحست الأسة فسى أحسان

وأفيسلت لعساحب التسديسير

فقال : مهللا يابسنى الأوطان

إن محسلس للمحسل التانسي

والحكايسة تنطبق بحسبال الأبسية في اختبلاقهما وتبسبيانهما قاليميش منهما يبدعمو إلى الاستمبلام للأجنسي المحبتل واليميش الأخريدعسو إلى الاستمانه بقبوة خارجيسة للقضاء عبلي المدو الدخيل

مسن قيسد دفسسا ؛ يامعثر الأرانيا ﴿

وهناك رأى تالسبت ينسادى بالوحسدة ويسد مسو لهسا وبراهسا السيل الوحيد للنمسر •

والغوض من هنذه الحكايسة هنو تقسمه الغوض من الحكايسسة السبايقية و قومي تهدد و إلى ايقناظ النوعي القنومي و و و و قصد من القنومية والانقسسام و تحييل التوسير على أعد الهنا و و حدى تتكن الأستة من تحقيق التوسير على أعد الهنا و

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الأثر الأديى للأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية

#### أولا : الأحسدات التاريخسية

هنا الأحددات الريخية تقديميين شعب من الشعبوب تسمم تعتبد أصداء هنده الأحدداث إلى شعب آخسر فتؤشر فني أديب وسترك آشارهما فيمه \*

#### قمسة كليسوباترا

وسن الأحداث التاريخية ذات الثنان أحيداث قيسة "كليها ترا" وهنى قمة تاريخية تبترج فيهما الحموادث المسياسية والقنتال والحب وقيد وقعت أحيداثها عمل أوريحسر وقي مدينية الإسكدرية « تسم "انتقلت أصدا "هنذه الأحيداث إلى البدول الأوريسة فأشرت فيسسى أديالهما « وصادت بعمد ذلك إلى مصر فأشرت قيس أدبائهمسا وماغ شهما الشاعر أحمد شموقي مسمونة العثورة " حسرح كليواتوا"

وخلاصة هذه القدة أن كليسوباترا عاشت في فيترة تاريخسية كان لهما نشائع خسطيرة و فلقيد قادرت هسرواتجهست إلى مسوريا يعمد أن أحست بالمكيدة التي تسديسر من حمولهما الحرمانهمما من تولين عمرعتر مصر و وفضاك وقدع قديهما يوليوس قيصر وأخسف يحينها في المحافظة على حقها وهمو ارتضاء العرض وضد ما قسل يوليوس قيصر انفيت إلى البطسل الروساني أنطوني هاد لقد حيا يحسب و لكمهما لم تقدة فريسة لهدف الحسب كسما كان الحال مع انطونس، وفيقد شغل حيد كمل فكبره و وسلك علسيه حسد وقمله و وحسوف عن العنابة يتنبيت ملكه وتدعيم ملطانه أما كليسوانس الجانه مزجمت حبهما لمه بالسياسة وفكانت مسمح شنف الحسب فسمك في مماكتيت إنهر إفراحية الأعداء مسمى طريقيد حسمانيهما لتنبيت ورشيها وتهشة البسو لايشهما ليسولسي عوض حسن بحسد شما و

وتسد د مرا لونساة سن الدسانسروة أخسيار سنا عشر المغربين البناسل الووائدي أنتسونسي و بسين الفيسسر في روسا د وازا " قالسسك رأى انتشونسي أن يسسائر إلى روسا فيشايل الله سر ريتسائم مسسه ويزسل دا عكسر الدفس بينهما و ورأى د لتويسن الروابط بينسسم وسين الفيسم دان يغزي من أخسته " اكتمافيها " وصعة لك فلسم ينسمه هذا الزواج حبه لكلسيوانسوا ه الأسر المذى جمسله يسونسه " اكتافيها إلى أخيها فيصوفي بمسئرالاً مسور وقسر هارها إلى حسر ها الأسر المذى جمسله إلى مسر ها الأسر المذى جمسله إلى مسر ها الأسر المذى جمسل الأسور تتعقيد وتسميح الحسر باينهمسا أمر الا خير بنسه و

وقعد بمدأ تابيفهما حسربابحس للم يشكس أنطسون مسان تحقيسق نصسر علمى اكتباقيسوس قيصسر روسا + ونشبت حسرباً خسرى بويسة كان النصسر ضى أولهما لأنطسونى + ولكسه تحست تأشير الحس لم تكند بشائر النصر تلبوج في الأفسق حبثى تبرك الميند ان وفاد مزهبوا إلى كليها نبرا بمنا أحرز منن نبصر موقبوت فأغنباع من حيث لا يندرى النصبر البذي كبان قيد تحقيق ليه وتحسبول الأمبر منن إ يندم 4 ونبال هزيسة مناحقية 4

وقد تطبورت الأسور فأنبر أنطبوني بعند هنذه الهزيمة أن ينتجبر ، ووجدت كليهاتسرا تقسمها وصيدة وقند تقنع في أسسسسر اكتافيدوس ويند هسيبهما إلى روسا و يجعملها رسزا لتصبره النذي تحقق عبلي أنطبوني فأشرت هني الأخسري أن تنتجير ،

وقعد شعفل موضوع "كليوساتسرا" الآد اب الأوريسة أكتسر مسن أى موضوع آخسر ه فقيد الهيئم الشعرا" والكتاب بهيده الشخصيسسة مسئد العصور القنديسة وجعلسوا شهبا مبادة خصية لخيالاتهسم وأفكارهم ووأفست حولهما مسيرحيات كتبيرة ه وتهسيأت تلبك الشخصية بمعماتيهما العاطفيسة ونتسائح أعسالهما التاريخسية حالد خمسول فسيسى الأدب

وأول مسرحية فرنسية كبت ضها في عصر النهضة كسيان موجوعها "كليجاترا" ألفها النساءر الفرنسي " جبود ل " وتوانها "كليبو يساترا الأسبيرة" ومعددها أليف الإنجليزي "صوبيل دانيس " مسرحيته "كليبهاترا" • تم تناولها " شكيبير" في مسرحيته "أنطوان وكليبهاتيرا" • إلى غير ذلك سن المرحيات الأوربية من أشال مأساة " جبون درسدن" الإنجليزي : كل شعى في سبيسل الحب ، شم " بسرنسارد شدو " في طبسات...
القسيمر وكليبوباترا ، و مسرحية " لا شابل " الفرنسي ونسوانها ،
" صوت كليبوسارا " شم مسرحية " مسار سونشل " : كليبوسائوا ،
ومسرحية أخبرى بنفس العنسوان للإسكد ر سبويت ، السبسسم
مسرحية " كليبوسائرا " للميدة جيرادون ، وهكذا صارت شخصية
كليوسائرا عالمينة في الأدب ،

وقد ظيسرت شخصية كليوباتسرا في تلك الآداب مطلسة للمقلسية الشرقية في نظسرهم من ميسل للحيلة والخند أع والمكبر والانقياس في ملذات الحسياة ومناميسا ، ومسب السيطرة والاعتداد بالتقسيس ولذلك طالما هساجم كتاب القسرب الشرق ومسرعلي وجه الخمسوس. في شبخير كليسوباتسبرا ،

أمسا شخصية " اكتاقيوس "فكانت أن نظارهم شالا للمظاهمة الفريسة فسى الحسرم والقبوة والإرادة وكانست شخصية " أنطو نيو س" مسسل شخصية " اكتافيسوس" إلى أن عسرف" كليسيانسرا " فأصباسه مسا أصابهما وصمار نموزجنا ومسالا الشخصهما

وقد اختطفت ميسول الأدباء فسى تتساولهم لمونسوع كليماتسرا تبعمالاختلاف طبياع التسعوب السترينتمون إليهما ه ثمم نتيجمسة لاختمالات تزعاتهم وميسولهم الخماصية .

قسان مسترحية " أنطبونى وكليسوسائسرا " لشكسبير نسراه يحدد شخصيسة كسل منن أنطبونسى وكليسوبائرا ئيسام التصديد «فأنطونسسى عنىده ملىك للمبلكة العدرسة تحسركنه كنيا تشيا<sup>4</sup> ه وقيد اعبيّر ف أنطبونى أنبه مقنيد يحبب هنده الملكة وسنجرها وأنبه عاجبرٌ عنسين تحطيم هندا القنيد لمنا يحسنه من سنمادة بسبيه «

كسا ألقى الدارخيون التبعية في أخطاء أنطوني عبلى عاتيسيق كليوساتسرا «فهزيت في المسوقعية البحسوسة الستى خاشها كيان سبيبها حبيه لكليسوساتسرا ذالك الحب البذي سبيطرطيب وأنساء واجبيه العبكري « وكليوباترا مساولية أمامه عنى فتسلم الحرسسيي » فقدت بهددا عبلي مجدد ومستقله كفيات، وملك «

وقد فات هؤلا أن المسخمية أنطسوس سبها جاشسرا قسى كل منا أصابه و قسطمية شخصية تابعسة لا يتبوسة و شخصية اندفعت ورا الهوى والعاطفية ولس تسرق الوجسود شيستا غيرهما و قالمب عبيد هدد المسخمية جعلهبا لا تنعيم بأدا الواجب وسرسسسس لاتقدر العواقسية وإذا كانست كليسيساترا قدد جديته إلىسسى الحسيفهناك أخرات ألهبين حواسية وغيرائزة منثل أقلسوفيسا "

ئم إن نصوص مسرحيسة شكيبر دليسل وانسح عبلى أن شخصية أنطبوش كبانت تعبانى منن أزسة نفيية أشبرت في سبلوك وتعرفياته و وكانست سبيبا فيي هجبره لروسا وتخليسيه عنن الحكم وهبريسه منن أحنام فيصرفني كبل موقعية كانسيب تجمعهما كوقعية أكبيم البنجريسة وموقعية المبكد ريسة البريسة \* والغربسية أن شخص أنطوش بيسد و أسام الناس قائسدا قسسوى الشكيسة شديد الحيزم فونسبوا أنب أسام كليسوسائرا جسسندى سبهل القبياد و وهبو وإن كبارغين تبطر العالم عبلى استميد الدلان بيسوس العالم م إلا أنب قبى واقبع الأسراديقيقه كبان رهبين الحيث وقبد استطاعت المبرأة أن تسبوسه وأن تسبع الأصفيساد قسين بيديمه والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع بيديمه والتسبع الأسفيسية والتسبع الأسفيسية والتسبع بيديمه والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع الأسفيسية والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع التسبيسية والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسام التسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسام التسبع التسبع التسبع بيديمة والتسبع بيديمة والتسبع التسبع التسبع التسبع بيديمة والتسبع التسبع ا

سئل هدده الأسور ترينا شخصية أنطوني وتمكسين لتسسسا تصبرقاته والمسرفيها علماذا تسرك روسا ؟ ولماذا تسسرك الحكم لقيصر ؟ ولماذا هجمر زوجته أخست قيصر ؟ ولماذا فسر من المواقع الحريمة المتى خاضهما ضدد القيصر \* ولمساذا ولماذا ؟ \*

تسك كنانست شخصية أنطبونى كسنا صبورهمنا شكسبير دأسما شمخصية كليسهاتسرا فواضح بسن تصنويره لديها أنهمنا كانستامثا لا للحسب والعشميق و وأضناف اليهمنا صنورة أخسرى تعشيل الكرامسسية والكسميرساه •

وقت وقت الشناعر أحمد شنوقى ليرد عبلى كبل هؤلا" وليدائح عنن شخصية كليسهانسرا في مسترحيّه " مصرح كليرباترا " فصبورهنا في صحورة الوطنيسة المخلصية التي تموت وتحميا الأجبل الوطنين " ولسنا يصدد شسرح ذلك ولكنسا نبود القبول بأن شنوقى أفياد مستن منادة المسترحية التاريخينة فني بنسا" مسترحيّته ، وإن كبان قسسد فستر حبوادث التاريخ تفسيرا خاصنا • فأسهتم بقند رفسسنى موضوع ولنج قبسله •

وشوق پرى أن سن السواجىبعليمه أن پندود عن كليهاتسرا ويد اتسع فلها لأنه پسرى أن تاريخها لم يكتب كسا پنبغسى ، ، وقضلا عن ذلسنه فإن المؤ رخبين پروون الأحمد الثهاجتهاد ا ، وكثيرا ما يعلمون إلى الهموى والفرض ، همذا إذا علما أن المؤرخيين الذين كتيموا تاريمخ همذا الحموادات كانسوا غمن اليمونان والرومان وطبيعى الإسلام أسرهم مسع كليهاتسرا من التحصيب والهموى ،

وشموقى حسين يتصدى للدفساع عسن كليسهاتبرا نراح لا يتنزهها من الأخطاء والتبصات و ولا يرفعهما إلى مرتبسة الأبطال و ولكنه يقصم أعالهما تفصيرا يسمايسر العادات والتقاليد الشمرقيسسة و قصين تتنهم كليسهاترا بأنها فسرت من موقعمة اكتيسهم البحريسة جبنا وفعد را نجد شموقيا يعترف بالقمرار و ولكنه يقسم تفسيرا لايفضى من قيمة كليسهاتسا ولا يقلل من شأنهما و قيرى أن ... الفسروة السياسية تحتمم عليهما ذلك القمرار .

كنت فسسى مركي وبسين جنودى أزن الحسرب والأسور بقكرى قلست روسا تصدعت فسترى شسط را من القسو، فسى عند اوة شطر

(١) منصرع كليهاترا : ١٦ • شركة فنن الطبياعية •

بطملاهما تقاممنا الفلك والجيس سترو شبيا الوقس بيحسسروبر وإذا فسسرق الرعاة اختسسسلاف علمبوا هارب الذئاب التجسيرى قتأملت حالتي مليسسسسا وتدبسرت أمر صحبسوز وسكسرى وتبينست أن روسسسا إذا زا لستعسن البحسر لم يسد قيه غيرى كت في عاصف سللث شــــــراعــى منته فانسبك البسوارج السسرى خلصت من رحسي القتال ومسسما يلحان الساتان مسانا فامار وأسسسور فتسيت الهوى ونصرة أنطنيسسسو سمرحتی غند رته شر غنسسند ر وأبسا جيستى وتزنى وذخسسرى والذى فيسع الحروب ومحسسى فى سبيلى بألف قسطر وقطــــــر موقد يحجسب العلا كتسست فيه

یئت هسر وکنت ملکسته همسر وهسو فی موضیع آخیر پشیس طسموهها المیاسی الذی کانست تهدد ف إليمه ، فهي تنتظر من التحارسين أن يمتنزف كمل شهما قسوى الآخسر ، ولذلك أرسيلت أنطبوني للحسرب وشنجعته علين هـذا فلملته يحسرز تمسرا عنكريا خواسى هنذة الحال تتبكسن كليهاتب من أن تحكم الشرق هنى وابتيما من ينصدها • تقبول (١٠):

المسخر إلى المهجمسسا" الس

طونيمو كمسا يبشمان الأسماما

إن الأمود فنى الليسسسند

دوتنت أن شبذا البيسترود

أبسر إلى المجسسسسد ولا

يقدمنات شفاق فسسسور اليالد

المأسد لا يمأن مب \_\_\_ن

مساعسية ولا ولسسسسد

·

وقيمسرون يعمد فسنبسط

والشرب ملتاأتى المستنسذى

إكليسطة أن المقسست ياليناسبريا لمسر طسسسر

عند تاسافرا أولا تمنسد:

(۱) مصرح کلیهاترا: ۱۹

وظاهرها قاله نسوق أنبه تأثر بالمسرحيات الأوريسة في كليهاتر ا تأثرا عكسيا خفس رد اعتبار كليهاترا لكونيسا في نظيره ملكة حدية م وفسوق ليس طرما أن يتقيد بالمسرحيات التي سبخه 6 كسسا أنسه ليسم مطالب بالمسير علس منوال غيره 6 فالتغاميسل القنيسة السسستي تحتسان وأليهما الحسوادث التاريخسية تختلف قد هذا سس والداولي آخره

والدئاس في المسرميات الأوربيدة ود سرحية مسوقي يجدد بينهمسدا المسالا وتشابيها كسا كان بينيهما اختساف و يستر التفاديها في وليسردنسات خسلاف جردسوي بين مسبوحية نسوقي ومسبوعية شكسبير في المساود ولا ذك أن شموقي متأثر في مسبوحية بدروجية شكسبير في المساود مسبوحية شرقي سن من وتراب وقدا ولهو دمو نفسه الذي شاسل مسبوحية شكسبير وإن اختلت المكان السدى دارت عليه دسده الأحداد الفالكان عند شموني دم أرثر حسر والمان عند شكمبير دو دابهمسر المان عند شكمبير دو دابسر

ودكذا أصحت شخصية كليوباتسوا مادة خدية للشدرا" والكسسساب ومارت تموزجما يختلفسون في تصموره ، بين من يجملسه مثالا للوطنيسسة المحلمة وبين من يجمله مثالا للقوة والسحر والإغسرا" والحمد يعة والإغراق في اللسندة .

### ثانيما : الظمواهمر الاجتماعيمة

وكذلك الحال فيمنا يتمسل بالظواهسر الاجتماعينة مسن عاد ا ت وتقاليديين شعب من الشعوب كالأعيناد والبواسم وفييرها فإلى سينيا . إذا انتقلت من شمع إلى شعب أخير وأثرت في أحياليه حياته وطوك أفيراده وانمكس حيات أديمه دخلت هي الأخيرى بيدان الأدب البقارن في دراسة مثل هسسنده الشواهير أنه يتجه إلى الاعتسام بكشف العلمة التاريخية بين الكتاب لاحتظهار علاقية التأثير والتأثير و فإن الشاهيرة الاجتماعية الواحدة تدمن تتحدد أو تتضارب فيد مختلف الكتاب تبعيا لاختسسلا في تأريلاتهم واتجاهاتهم ولهذا يتبغين تحرى المدقية في التأسير والتأثير وال

#### عيست التيريز ومنيد المهرجسان

التيروز أون أيسام المنة فتبد القسرس يقسع في يسوم ٢١ مارش وهو ... عيمت من أكسير أهيساد غسم و وليسم قسى هسفة العسيد عادات وتقاليد أخسد منا العسرب فتيسم وتردد صمد اهمة في الأدب العرسي

وسن هسده المأدات المسروع إلى الحدادي واليساتيد ، وتسسان كسمر، بوريز يخسرج في هسدا العيسد إلى يستاسه ليقضى وتسا كافيا في الليسو والترف ووكات للنبناء دووالأساسي في الاحتفالات التي تقسسام في الحداثسة واليساتسين -

كسا كان من عادة المجمم في هسدًا العسيد أن يتلقسوا المهدايسا وكان علوكهم يتلقسون هدايسا مسن تشرائههم مسن العلوك وسن رعاياهم وكل هسديسه تقسدم إلى العلك تقسيد المساحيها في الديوان موسا يكون عَانَسه - وكان التهادي بالبكر من المادات الفسائعة فتبد هيم فيي. التسويرز -

وقاد ات وقاليت أخيرى كثيرة و وقيد عوقت جينها في كل يقمينة سن يقاع العالم الإسبلاس والعسوس و وزند اهتمام الشدي في المستمسخ الإسلاس ينهيذه الاحتفالات و وتسايضوا جينما في إحيا باكان معروضا عند القرس من عادات كعادت الذهبيا إلى الأنهبار والحياس و وعسادة إيضاد النميوان وسادة المهادي وضير ذلك

ونان لاحتسان الفرسيأفيساد النوروزسندي واست في الآداب و الأداب الإسلاميسة تا لأداب العربسي والأداب القرق ه فتجود بتبيمة الحسسان الوضوسات تستى كنان أهمهما مسدح الطوك والترسم بيطولا تبيسسسم والتحمد كينميسم وأصبح من عبادة الشمراة والكساب أن يسومسوا إلى الخلصاء والأسواء في العالم الإسلامي يقسائم الدين ورسائيل التبتئة وعرفت في الأداب العربي النسرر وزيات والمهرجانيسات و وهسسي مجموسه الآشار الأدبيسة الستى أنشت في عيد النيويز والمهرجانيات والمهرجات والمهرجات والمهرجات والمهرجات والمهرجات والمهرجات والمهرجات والمهرجات التيويز والمهرجات والمهربيسة المنتق المنتق والمهربيسة المنتق المنتق المنتقب والمهربيسة المهربيسة ا

ون الأطلق على ذلك ي شمرنا المون قديسة التبيتي يسدح ليها أبسا القاسل محسد بن الحسين بن السيد ويهنئة بديسد السيور ويصعف سيفا قلده إيساه وقرسا حطب طيسه وجدائزة وملسمه بهساً • وقسد اتخذ البندسيي مسن النسيروز فرمسدة لسدح ابسن العميد •

يتــرل (۱) :

جما" نسيروزنما وأنست مراده

وورت بالبذى أراد زنسساده

همذه النظره المتى نافها شم

يتثسنى عنسك آخر الهسوم منسمه

-ر ناظر أنت طرفسه ورقسسساده

تحسن في أرض قارس من سيسرور

ذا المباح الذي يرى مينسلاد ء

عظمتمه مبالك الفرم حسستي

کل أيام عامه حســــــاده

ماً لبستا فيه الأكاليل حسستى

لبمشها تلاعمه ووهسسساده

عند من لا يقاس كسرى أبوسسا

سسان ملکایسه ولا أو لا که م

عرسى لسانه فلسسسنى

رايسه فارسسية أعيـــساده

والشبنى يجمسل منن هسذه القسيدة هندية لايسن العمسيه

(۱) مسين ديسوان التسبيني ١٥٨/ ١٤٨/ ١٠ • البرتوتي • دار الكتاب العربي بيسروت •

فىمسيد السنيروز

فيسقول :

کنتر الفکسرکیسف تیسد ی کسیا آهید توالسی رسها الرئیس هیسیا د : ه - - - والسفای منسد نسیا میس العال والخسیل فیسه هیبانه وقیسسیاد : قسد بعثنا با آرمسین مهار

كسل مهسر مهسداته الشساده

كنذلك كنان من عادتهم في المهسرجنان (بند اينة الغريف) وكنان لعنيد المهرجنان أيضنا صنداء في الأدب الدرسي وفلتنسيد كنان الشعراء يتتهنزون فوصة هنذا العنيد ويتقد مون بقنائد هنسم إلى الأمراء والبطوك يهتشون ويند حنون و

وسن هندا ماقالته اسن الحجماج يصنف أيت مجلس المشسسواب حميحت عيم المهرجمان ٥ وسا يجسب أن يترفسر فينه من طمام وشواب وقبيان وفسا ٩ يقسبول (١):

منت شمروط الديوج في المهرجسان خفسة الشمال منع خلمسو المكان وحضور الطعام قبل طلموع الشم محمود الطعام قبل طلموع الشم

(١) يتيجة الدهــــر للثمالـــي : ٣ / ١٠ طبعين الديـــــــن .
 عبد الحــــيد القاهـــرة -

رسنبواطيان دتهنا وهنو رطبب باسم کستری کسری آنو شسستروان وترى سوسن الكسؤوس طيهسسسسا كسبوة من شقائق النعمسسسسان تسم خفسق الطبول بين الأفسانسسي وامتاكك الأوتسار في العسيسيد ان كال صوت من اقستراحات إسحسسسا ق المتى زينست كستاب الأفسسماني لا أعبد المبسن إلا فيستسبوقها إن جعلت العيسن بمسسد الأذان استقانى فى المهرجـــــان ولسو كا ن لخمسريقيسن مسن وش استيانى فقند راينت بعنينسس لك ياسىيدى دعسا القطر والأضـــــ حسى ويسوم الشيروز والمهسرجسسان

#### على طريق الأدب إلإسسلاس التقسارن

ق د راستنا لموضوع " الأدب المقارن وأهسيته " أشسرت الى الأهسد أف المرجوة مسن الأدب المقارن ، وقلنسا إن مسن بسين هسد، الأهسد اف المرجوة مسن الأدب القوس بإثرائيه مسائل الآداب ، الأخسرى من نواحسى القسوة والجمسال ، فلكسل أدب تسوس سحسسين يحتسك بضمير، مسن الآداب سيحساول أبنسا " هسدًا الأدب إتسسرا " أدبهم القسوس ، وذلك بالإنسادة الجمادة مسائل تلك الآداب الدبهم القسوس ، وذلك بالإنسادة الجمادة مسائل تلك الآداب .

كسا قلسا إن من بين أهد ان الأدب البقارن أنسه يستسترود الآد اب القويسة بأفكار واتجاهات جديدة مصين يجد مستسسلا الأدب القويسة بأفكار واتجاهات جديدة مصين يجد مستسسلا الأدب القسوى لدولسة منا أو لأسة منا ألوانسا أو اتجاهات كانست تنقسم أدبسه و فتضم النسيرة الوطنيسة في نفوس كسايسه وأدبسانسه ويتجهسون إلى الباحاتيان أدبيهم وتفسوقه وهنى غييرة لا بسسأس ينجسا و لأنها تقسوم على المنافسة والدياسة والرئيسة في أيسسسات الجود والكنيان لا عبلى الادعمال والوهمم ولكنن عبلى أستسس منطقيسة مبلية

كنذلك كان من أهنداف دراسية الأدب البقيارن أن هسينده الدراسية عامل قبوى وجياد في تكويسن الدرسية الستى تدين الدراس على أن يقرق ويعيز بين منا هنو قبوس أهنيل وبين ما هنو خارج عن حيدود أديسه من تيارات الفكر والثقيافية -A. - 1949 1/2 - C

وَإِذَا كَانِسَتَ مِسْلُ هَسَدُه الأَحْسَدُ افْ مِن قَايَاتُ الدُرْسِ الأَدْبِسِي المقارن فكيفِ تعمِسُلُ على تحقيقهما في ميسد أن الأَدْبِ الإسلام ؟ وهذا لا يَقَاسَى إلا بدراسية عظياه من التأثيير النباد ل بين الأَدْبِ الإسلامي وفسيره إلى الآد أب لإثبيات المسلات بسين التسجوب وفسير ذلك •

وتحدن صين تتددى لبشيل هدف الدراسة يتبغسني أن تملك تيوسا سلكا أخسر ٥٠ فيسن البدقسة أن تتكسر إلى التسسموب والمجتمعات الإسلامية البني استرح يعضهما يومسر استراجسا وتيقما ه شم ساسر من تاحمية أخسري إلى حسيلة ضدا الامتراج وسدى تأشير سندا في أنساب الحسياة وفي الأسرائيين التفكسسير ورسائن التعاب استير ذلك •

وسن يسين منا أودا أن أشيور إليه وأوضعهاته إذاكان التقارب بسين الشعوب والأمم من الأمور النطاقيسة والمرجوة ، فإنسه سن الأجند ر أن يستم هنذا التصارب والتصاهيم بمسورة أوضيح وأقبوى يستسين الشعوب والأسم ذات المسلات المشتركية كالجوار أو اللغة أو التاريخ أو العقيدة أو الأدبأر غيور قلك سن أوجسيده الاشتراك ،

والأسر الذى تأسى لمه النفسروتحين أننا حين نتجسيه الآن إلى الشعبوب إلا سلامية لا تجد مثل هذا الأسر سهلا مسرا و فهنداك أسور زادت من المنزلية والتهامد يبين شمهنا الإسلاميية وحيى إننك ليترى حالهم في اتخاذ أسياب التفاهيم والتقارب حالا يرش لهنا وحيدى أن الروابسيط

قلست • واقِ ا نشسطت حسركــة للتفــا رب فإنهـــا سستكون في حالــــــــة متقلبــة وفــير ثابــــــــــــــة •

ولا يقسهم مسا قلست أن الرواب ط انصد مته بين الشمصوب الإسلامية بعضهما الهمى وترقدت الإضادة بينهم مم كلا فهناك سيجانب الرابطة الإسلامية عن أرابسى أن تكون د انسة وقدوبية بمد رابطية الديس وترقك الرابسط هي الأدب و الأسرالذي يدعنونا إلى أن تشوجه بالدراسة إلى آد ابنما الإسلامية و وأن نزيد المنسابية بهما تنسسية لمسخوبينا وأخذا بأسباب القوة والمسزة وأيضا بالأسسسياب الشرق تؤدى إلى رسادة انتضارب بين الشموب الإسلامية

## لغيات العاليم الإسبيلاسي

لا شبك أن الجانب اللفسوى من الجنوانب الأسناسية فيس دراسية الأدب النقبارن فاللفية في تنظلهما من شمسه الآخسسر تبدل يوضين عبلي مبدى منا يين هيذه الشمسوب سن علاقيات وانتسالات (1) و قيم هين من ناحيية أخبري مجنال واستسبب للدراسية دكي تنسين الأصبالة في اللغية من عدمها و

 <sup>(</sup>١) أنظر الأدب البقارن: ريمون طحان ص ١٣٠ الطبعة الأولى يسيروت ١٩٢٧ .

ولا شبك كنذلك أن اللغية العربيبة هين اللغية الأولسي في النبائم الإسبائي و في النبائم الإسبائي و في النبائم القرآن الكريسيم، والمسلمون دائية وحاجبون إلى دراسية القرآن وقويمه • ومن ثم جاءت الحياجية إلى دراسية المريبية وإجادتهما ووقيل فيسير المرب أينساعل هدف الدراسية و وبع كنثير من القرير فيهسا حتى الفوايها ورضموا بتؤلفاتهم هدف أعربهد دسن العلوم العربيسة والتسوية •

تم إن اللغمة العوبيمة كانت قدد انتشبرت انتشبارا واسمها في البلاد الفتوصة أو السقى في البلاد الفتوصة أو السقى على وشبك الفتيح قدد ها جمروا من موانهم الأصلى إلى مساوم من الأراضي العربيمة ، ورا ادت هده الهجمرة بعد الفتوحات الإسلاميمة ، فقويت تبعما لذلك المسلاميمين لغمة العسمرب وأهمالي تلك البلاد ،

ولغات هندا الماليم وإن تعددت إلا أن بينهما روابط قهمسة فهنماك علاقسة وثيقسة بسين اللغسة العربيسة واللسفة الفارسية و لأن الإحسلام السدى وسط بسين الشسعوب في الربح كمان كفيسلا أن يرسط يسين اللغسة العربيسة واللغسة الفارسية و الأسر الذي أنتج روابسط وثيسقة بسين همذين الشعبين وفأتساح لكمل لغسة أن تؤتسر في الأخرى وأن تتأسر بهما

والديسن الإسبلاس السذى اعتنقسه الفرس شسجع علسى تعلسسم

اللغسة الموسعة و قلقد وأى كتسيرون شهسم أن يجسا روا الحكسام المسرب في انخساف لفتهسم وأن يتشبه بوا بهسم إهجابا أو تقسسها وطلبسا للبنساف ع كسا أن الفسرورة المعليسة فرفست علسى الكبيرين شهسم أن يتعلموا المربيسة حستى يظفروا بولايسة أو إسارة أو مسلحة يريد ون قفسا "ما عمند من يتكلبسون بالمربيسة وفيكون لهسم مسن فسم شمأن طيسب في الحسياة الجسديدة و

كسا أن السدولة الإسسلامية الناشئة لم تكن لتمستنى مسن خيرة مؤلام النسرس الفيس أسلوا وفيسم في حساجية إلى جيود عم رخسيرة مؤلام النسرولية يسؤدون خسدمات عديدة للسدولية والتناسرة بهساء فكانسوا بجسميون النساسة بهساء كسا كانسوا رخسن إشسارة الحكسام النسرب ويتفذون كسل مسسا يا السرس و يتفذون كسل مسسا

ولا شبت أسه كبان على هبولا" لكس يحسلوا المبه بأسبانة وكسانة ويهيشوا لأنفسهم مكانسة مروضة في البدولسة الجديسسدة أن يجبيد واللفشة المربيسة أن يجبيد واللفشية المربيسة كبير من الأفضاة والاسطملاحيات الفارسية الخياسة بهسسدة الشئون • وتعسرت كبيرون من الفرس • واستطاعبوا بصد ذلك أن يتقلوا إلى المربيسة ما كبان عبد شعوبهم قيسل الاستسبال من عليوم وقنسون •

### يسين اللغسة العربيسة واللغسة الغارسيية

واللغبة الغارسية هي اللغبة التاسية من لغات المالسسم الإسلامي يعبد اللغبة المربية • يسل إنهما أشد اللغبات في المالم الإسلامي أديب الديبية • • وحمينا أن تشبير إلى تدريبان الدواريبان في موجد عسريان الخطاب • وإلى استعانية المسليان بأهبال الخميرة من الغرس واستخدامهم في أمور الدولسة وتشالهما في أور الدولسة •

وحيين دخيل الغرس في الإسباد انتشرت حقارتهم في مختلف الميسادين الاجتباعية والسياسسة والثقافيية و وأصبح من السعب أن نفسيل يسين الحضيارة الإسبادسية والحضيارة الفارسية و و في شاك أن اللفية تسدخيل في نخساق هندا التأسير والتأسير حتى هند تأثير لفية الغرب وأنكارهم وأدبهما في اللفية العربيسة وأدبهما من صبح الدراسية الأدبيسة المشارسة و

وحيين أراد الفسرس استقلال دولتهم عن الدولسة المويسة الإسلاميسة كان طبيعيا أن يعملسوا على قطسع أسبباب الاتسسسال يينهما وسين مركبز الخبلافسية المربيسة فوأن يستيلسوا مسسن محيطهما كمل مظاهر الخفسوع للخبلافية المويسة وعملى وجه الخصوص التهميسة للغمة المويسة في فهى بلا شمك أعظام مظهر من مظاهر السبيادة المويسة على الأقاليم الفارسية

وظهر تبعدا لذلك الاحتمام باللغدة الغارسية والعمل على الحلالهما محسل اللغدة العربية وأن تصبح لفسة الغرس الرسميسة وأن يظهر بيما الأدب الغارسي عن فأخدوا يجيدون اللغسسة البهلوسة الستى كانست وطاقة العربية عليما أبغا الليا القييمة لتوالى الفترسات الاستلامية واغستد ادهما الأن سده اللغسة كانت لفة الليلاد المتاخسة للأواضى العربيسة وكانت دسده البلاد في طربسسل المغزوات والموجمات العربيسة المختلفة نحمو الشمرق عن الأسسر الفرات وفروات والموجمات العربيسة المختلفة نحمو الشمرق عن الأسسر

والأصر الجنديربالذكتر أن المساح بلاد القرس وابتدادها عند الفتنج الإسبلاس لها كنان عابلا مصنجماً على المسدد المسنسات جنده البلاد واختسلافها من إقليم لآخسر <sup>(()</sup>» وقند ظبت بعض هذه اللفسات على بعدر كأشر من آشار الخنفة والمسهولية •

لكن امتقلال السدولية الفارسية عسن الدولسيسة المساسية كان دافعيا قبوييا واعتبا شديدا عليسيسي أن تتخصيف هسنده السيدولية لغيبة قسوسية لهما تحسيل عجسل لغة المرب ه فظهرت من شم اللغيسيسة الغيارسية

 <sup>(1)</sup> أنظر أحسن التقاسيم للبقدس : ٢٦١ طاليدن وانظـــــر
 كذلك : الفهرست لايسن النــديـم ص ١٢ طاليــين .

الإسلامية ، وأخلفت تقبوى وتشتد حتى سناعدت فلس بعنت النهضية الأدبينة القارسية ، وظهر شهنا شنعراً متزعمنسسوا النهضية القارسية وأخلفت التآليف والترجمنات تظهنر بمهند ، اللثة ،

وليمريم قرائد أن اللغبة الدويسة للم يدمد لها مكان شد أنسل الفرسوأنها فقدت كتسيرا من المنايسة والوايسة التي كانست تحتى ينهما • فالواتسم التاريخسي يتبسست أن التسرم للم يتمرضوا عن الدويسة في أدبهم وتأليف سبسم

قسى سبل السدولية الدساياتية الفارسية بالست العربيسية مكانية قبوسة حيثى أميحت لفية الوثائيين الرسبية فوضى ذابيك الرقبت تلهسر كتبير من أديا " العربيية وفامائها من ذوى الأصبيل الفارسي " ون هؤلا" " محييد بيين جريسر الطبيرى " و " أبوبكر الرازى " و أبيو القاسم الباخي " وفييرتم " وكان هؤلا" وفيرجم إذا شاقت عليهم بلاد هم يتجهبون إلى " بخيارى " بحييج أهل الملسم والفنيل به فيتعمبون بالإقباعة بهما ويلقبون من الإكسرا م ما يجملهم يفضلون الإقامسة بهميا (1) "

وس ينظم كتماب " يتيمة الناهم " للتمالمين يمد ركالا "ول . نظمة أن العربيمة ظلت تحتفظ بكانتهما وانتشمارهما حمق بعد أن

<sup>(1)</sup> أنظير يتيسة البدهبر للخماليين : ١٦٤/٤ • مجين الدين. • ..

أصبح للفرمرلفية قويهة وأدب قبوى اللهم إلا في قترات غليلسة فليب فيهما التعصيب "حتى إنه لهند رأن تضبوب شبلا كهدة السدى حدث في عهد حكام الدولسة السدى حدث في عهد حكام الدولسة البويهسية كان بلا طهم حسم أنهم لا يقسون إلى الدوية بصلحة حقددا للصلفا والأدبا على اختلاف أسنتهم ووصد تت تبضة أدبيسة مذهورة عضور فيهما عن التخديات البارزة في تاريب الأدب الدوسي عدد لا بأمريه أشال "الداحسب ابن عبياد" و "ابسسن المسيد" وقسيرهما و

ولا بأمر يجمد الذي مستقاء كنى نبين لقداري أن الشمسة الفارسية وأن أسبحت لفسة الفحرم القرسية مرالا أنبط فالمست تميم مع المريض المريض المريض المريضة جنها إلى جنب وذلست كمل شهدها تو تسمر في الأخسري وتضاعيل معهما ه . حيش أدت شدة الملاقدة الفريسة إلى التأشير والتأسر فيهما م

## الألفاظ بسين الفارسنية والسريسة

الدوس قد يتعلم الفارسية ويسبح فيهما بعالمة تتشمسل فيمنا أخده من ألفاظ فارسية • والفارسي قد يتعلم المربية فيملسق بلسانه بمنضرسا في اللغمة المربيسة ومعاجسها من ألفاظ،

و لا شبت أن منا دخيل اللفية القارسية من ألفياظ عربية. كان أكبير وأعظم ولايعكس حصيره + حتى إن كيشرة هيذه الألفاظ قد أثما رفضت كسير من الإيرانيسين في المصور المختلفة و فالقرد وص قد خاول أن يخطى بنظسونه المشهورة " الشاهنامة " من الألفاظ الموسية و لأنبه وفيره من الفارسيين يسرون سيطرة هدف الألفاظ اتمكاسيا للمسيادة العربية الستى حدثيث في فهد الإسلام الأول وكأنهم يتجاهليون الملاقبات المشتركة بين الشميين مسن جسوار وايسان بمقيدة واحدة وديسن مشترك يمهد لشيل هدف التأثير اللفسوى و شم إن اللفية المربية منع و دخلها من ألفاظ فارسية لم يظهمر واحد من بسين أبنيائها يطالب بتجريدها مسا

وإذا نظــرنا إلى معجــم اللغــة الفارســية وجــد نا خرد ات كثيرة تكاد تكون كلهـــا هربيــة وأكثر هـــذه الألفــاظ يتمـــل بالإ ســـلام بـالحياة الإسلامــية البــد يد قمالم يكن للفرسعهــد بهـــا قبل الاســـلام

مثل " معلم سئواب عقباب رئساة ... حسيج سكوشير ... " آدم \_حسوا" ــ قرآن ــ حسلال \_. حسرام ـ جمعية " . • • وغير ذلك

كيما ظهرت ألفاظ أخسرى تنمسل بالسياسة وبالتنظيم الإدارى للدولمة الإسماليسية الجمديدة مسن أبثال:

" غـزر \_ حـرس \_ شـرطــة \_ د ــتور \_ مسلك \_ محتسب، كاتب \_ عاســل . . . . إلـــخ .

وظهـــر لكــثير من الألفــاظ العربيــة مترادفات فــارسية كتــيرة •

وأخدث هدده الألفاظ تزداد وتكتسر • • ولا شبك أن انتشبار الإسلام في أيبوان كبان البيب الوصيد في انتقبال شبل هدده الألفاظ أو مقابلهما البدى يمسير عن تفسيرالمميني •

وهناك في هسدًا البجال أثسار أخسري تركتهما المربية في الفارسية ومن هسدة: :

- ١ حسرف النسدا" والتنبيسة : أي ... يسا ... ألا ٠
  - ٢ حسرف الجسر " اليساء " •
- ٣ مطابقة السخة للموصوف شل \* قرون خاليمسسة \*
   و \* أجسام صفيلة \*
  - ٠ واسمساية بالأسمسان ٤
- استخدام العسادر المربية أبثال : بخبل ٥ كسرم ٥ وقد
   كانىت تستخدم في الفارسية سبابقا على التحسسو
   التالسي : يخيملي ٥ كريسي ٠

أما تصبيب الحوية من اللغسة القارسية فإنت يكان يقتمر علسى الألف اط التي تتمسسل بمظاهسر الجضارة •

وسن أشلة هــذه الألفـــاظ:

" الأستاذ \_ البهس \_ الإبرسق \_ الأبهسة \_ البخـــــت \_ البركــار \_ البــــتان \_ بلهنية \_ الجورب \_ الديساح \_\_ الديوان \_ الخــندق \_ الخـــقاف \_ لجــام \_ المهـــر \_ الدرفس\_ حامـــ " • وهنيك نقيطة ينبغى أن نشيم إليهما ومنى أن القارسين قند يقعملم العربيسة ويجبيدهما ويسبح في التحمد تابهما • وهمو مسمع ذلك لا يخملو لسمانه من أشر لفشه الأصليمة • الأحمر الذي يؤشم في مسلامة تعلقه بالعربيسة • وهكذا العربي حبين يجبيد التحمد ت بالقمارسية •

ولا قرابية أن تحيد ت الفيارسية أثرا في الليسان العربي ، فقد شيارك الفيرس في الحياة الإسلامية مشاركة فعيالة في كيل تواحسي الحياة الإسلامية ، وكانت طبيقة البوالس بين ومعظيمهم مسين الفيرس دات أثير كبير في حياة السلمين ، وكان أثرهم يزدا د · · كلينا ازدادت الفتسوح الإسلامية وانتشبرت ، ذلك لأن هيذه الفتوجات كانت تستفر من كشرة الأهداد الكبيرة من الأسيرى ، وكيان مؤلا ، يعينشون بين العبرب ، وقيد قاسوا ينشير لفتهم في كيل بكسيان حياوا بنه مين أحسار المالم الإسلامي ، فأنسرت مين شم لفتهم حياوا بنه مين أحسار المالم الإسلامي ، فأنسرت مين شم لفتهم في ألينة أحيل تلب الأحميسان ،

وكانت كنال من النيان والكنوشة والحنيرة معقبلا من معاقبل التفسود الفارسي و وقد تندفسق إليهما سنيل كنيير من الفسرس ولسم يلبث عسولاً أن دخيلوا في البدين الإسبلان (١٠) وتيسسم هنذا يطبيمة الحال انتصار اللفسة الفارسية على ألبنة النساس حيثي زاحست المربية -

<sup>(</sup>١) واجد قتاح البلدان للبلاذرى: ٢٨٩ • وتاريخ اليعقيى: ٢٣٦/١

هندًا فضلاعن أن العرال بدخاطنا مشهم على لفتهم بد اتخذوا علىم التحدو ومسيلة لإجبادة العوبية • كسا أوقبلوا فيسس دراسية العلمين الإسبلاميية • ويع ذلك اشيد اللحين شهيم إلىسمى التحرب (١١) وحيثر حلهم نسبة اللحين عادر وضيغام التحدو •

### منسد إنسال والدعبوة إلى التكاميل بدين الآداب الإسلامية

محمد إقبادان داعيمة الممالين كنبير فيؤسن بالسرورة اجتداع شمال الأصة الإسماميية يعمل إنمه أعلام دعاة الوحيدة الإسلاميسة في العمدر الحمد يت •

ولمه فكرة طيسة وإن كاست فيهم مكنة التنفيدة وفهدو يرى أن انقسام السدون الإسلامية السدى يقسم على أسسى جنسسية أو جغرافيسة لا يتفسن سعيسا ينشده كمل مسلم من اقساسة مجتسع أسبلاس قسوى ولأن القبوة تنشيأ من التجسع والتقساب والشعسف يأسى من الانقسام والتفسرة و

وفكسرة إنسال هنده تنفسق وتاريس السلميسن دولكن الناروب المعامسرة تختسلف الآن عبن الظسروف والأحسوال البنى عليها المسلمون في المهسد الأول للإسبلام دفسلم يعسد السلون اليسوم هسم القسوة التي

أنظر أشلة لهذا اللحن فإليهان والتبيين للجساحظ الجز" الأول •
 وأنظر كنذلت العقد الغريد • الجنز" الشانس •

تحرك الأحداث في قالمنا المعاصر ، يسل إن فكبرة إقبال تفسيم الم تأسق القِسول والاستجباسة في يسلاد الهسند ذاتها ·

والأدب نشد بحسد إقبيال أدب إسلام لأسة إلا سلام فقير لا يتعسب للفسته الوانسية فولذك لسا رأى أن القارسية شائدسسة في العالسم الإمسلامي فوأنيسا أقسد راللغسات عليي توميسل أفكساره كتسب يساء كشيرا من شمسره (١١) «

وفكسرة التكساميل يدين الآداب الإسسلامية كانست أسبيل مسمن إقيسان ، فيستاك أديسا كتسيرون يدسدون تعساقج هاديسة للفكسرة التي أرادها إقيسان ، من هؤلاء في الاأدب القارسين " سسمدي " " شميرازي" ( المولسود فينسيراز حسوالي " ١١٨٤ م ١١٨٤ م ) " "

وقسد تنفسل هدف الشماعسر الإيراني بسين البسلاد الإسلامية واعتبد عرجملاتمه يسين المضرد والغسرب وقسد مسور شبيرازي • • المعتزاج الآداب الإسملاميسة ته سويرات ربيط ه. قسل آشاره المجموعة قسمائمت عربيمة وأخسري فارمسية • الأسير المدى ينسيم إلس المداركة يسين اللشمتين المدويسة والفسارمسية •

ويتسميد إلى سنعدى شيرازى أننه رشى بغيداد بقيهة عربية (\*\*) بنيد أن أصابرها الغراب على أيندى البغول وقيسال

<sup>(1)</sup> أنظير محمد إقسال : جسد الوساب عيزام •

<sup>(</sup>٢) كسا رثاها بقسيدة فارسسية ٠

خليسقة المسلميين في سنة ١٥٦ هـ ١٢٥٨ م. • الأمسر السدى يؤكسد متساركسته ليما يجسرى في الماليم الإسماليسي. •

ومن هؤلاء الأديساء " ايسان عريشاء " ( المتوضى في سسسنة ١٤٥٠ م. ١٤٥٠م ) .

وقدد تنفس كتبيرا في البسلاد الإسسلاميسة ووتلقس العلسوم -علسي أيسد في تسيين من المنهيسة والقارسية والتركبية و وقيد تولسي في عوسد الشفائات المثماني محسد الأول ( ١٩٠٠ - ١٩٢٨ هـ ١٤٠٠ مـ ١٤٢١ - ١٩٢١ م.) ترجيسة بسميسمي اللستيانيين القارسية إلى التركسسية وتولس كندلك ديوان الإنشسائم وقولس للرسائل إلى الملسسوك باللخسات الإسداميسة الدريوسة والقارسية والتركسية و

ومسوباجسادته للغسات الإسسلاميسة "المربية والفارسسسية والتركسية " ومتفسلاته الكشيوتيين المالم الإسسلاس ، وخسيراتسسسه الطسهسلة بسه ، يصد بشبلا آخسر من أيشبلة الاستزام الأديس ،

وسن أشهر مؤلفات، "فاكهسة الخلف" ومفاكهسة الخرفساء". وهمو كتساب في الأدب على ألمسنة الحميوان عملس تحمو مسا جسا في كتساب كليلية ودمسنة .

فكل منهما يتظر إلى العالم الإسلام تظرته إلى الوطن الواحد و وسع أن كبلا منهما لسم يهسمل الآداب الأورية وإلا أنهما رفضا الاستفراق في هنده الآداب وكان الطبابيح الإسلامي هندو الفالسب في الآشار الأدبيسة لكمل شهدا الأسر البذي يهمت طبي الارتباح والحاسانيسة و

.....

\*\*\*\*\*

# التأثسير الأدبس في المواقسة والنساذج الأدبية

# أولا: التماشير الأدبي في المواتسف الأدبيسة

المواقف الأدبيسة جانسياس الجوانسية الأدبيسة التي يدسهو أنهيسا تبساد ل التأسير والتأسر في الآداب في عسورها المحتلفة ، ونهيسسا تداجس أسالة الأدبيسيارسدى تأسره بسس سيقوه وإنسادته بنهيسسم ذالسك لأن كس أدبيسيا يتناسف من المواقعة الأدبيسة وسيلة فنيسسة يسمير بهسا عن مخصرته وكمد لك من مجتمسة الشذى يدينر فيسه

والموقب الأديس هنو : ارتساط الشخصية في الغسة أو السرحية بالشخصيات التي حزلهما ومرادهما عمهما في الومسول إلى الشابسسة الستى تنشعه نساء الشخصية •

" إنسه يتبشل في عبلاقية التسخيسية ومسراعها نحو فايتها سع التسخفيات الأخسرى " وهنذا هنو منا يعسرف بالبرقيف الأدين العام فهنو عسارة عن مسالات خياسية بسون جسوسة التسخفيات الستى يد ور يعنها مسراع في القسمة أو المستوحية " وهنذا الموقيف إن هنسو إلا مسورة لمنا في العالم الإنسياني من مراقيف ولأن المسترحية أو القيمة عالم مسغير من قيدة المالم الكبير الذي تعيش فيسه و

وهنساك برقيب آخير لا يكسن عنزلت عن هندا البرشب العسسسام وذلسك الموقف خاص بكسل شخصية سن فسختيات المستوديسة أو الفية ولكسل شخصية سطوك خاص والجساء شميز تجسساء المواقسة الماسسة والأحددات المحتدمة في المسرحية أو القية " فضاضية كليهاترا مسلا في مسرحية "كليهاترا " لشكسيبر الانفهما على حقيقتهما من سلوك كليهاترا وحدها و ولكن نفهمها من خملال " أنطوني" و " يوليموس قيصر" و اكتافيوس" والتسخصيات الأخمري الذي لهما عملاقة بالمسرحية " وشدسية " عطمسيل " في مسرحسمية عطميا لشكسيبر الانفهمها من نصرفات عطميل وحده و ولكنسما نفيمها من خملال الشخصيات الأخمري أشال " ياجو" و" ديدمونا "

وطنى هنذا فيكنا أن تقسر أن الموقبة البدى يرسط بسسين الشخصيات والبدى يتصارفون فيه معنا و يتسألنه بسن شخصيات معاوضة تكنون وسيلة للوصول إلى الغنايسة و ومن منخصيات أخرى معسوقسة تكنون عقبة في الوصول إلى هنذه الغنايسة و "بهسسنة العقبات وقاومتهنا يتحدقن وجنود الشنخصية ويتضح في القسسة أو المسترحينة وعلى تحدو ماهنو في العالم الإنساناسي الكسبير. ويهنذا يرتبط الموقف في المسترجية أو القسة بالبوتنة في الحياة و

ويتطلب السوقت العام في السسوحية أن تبشيل كبل تنظيفة قسوة معينه ، وتنفع هنذه الشخصيات في تبيسل هنذه القبوة تبعيسا لتنسوع العواصف بحيث توجيد هنذه النقوى (١) :

ا سقوة إنسانية تنشل بي شخصية من الشخصيات و وهذه
 الشخصية تستهدف تحقيق غباية معينة و وتظمل حريصية هلسسي
 الأدب البقبارن د • غيم هلال : ٢٨٦ رسا بعمدها .

الوصول إلى هنذه الغايمة باعتماد هنا على الوسائل ويتجنبهما للعموائدي النتي تقنف أن مهيل تحقيق تلك الفنايمة ٥٠ وتتمثل هنذه القورة قالبنا في شخص بسطل المسرحيمة ٥ وضفه الشخصية هني التي تعند الشنخصة الأولني في المسمرحيمة ٠

۲ س قبوة أخبرى تبشيل العائسي في سبيسل وصبول القبوة الأولى فايتهما و وهنده القبوة والشخصية الستى تبشيلها هيألتى تكسب المسرحيسة الخيسويسه والحسركية و فارتباط هنده النسخصية المعرفسة يتأثيث المستحصية الأولى الستى ترجيو الموسول إلى الفايسة هنبو السندى يجعمل المسران يحتسدم ويشستد و وتتعشيل هنده القبوة في شسخص يحمون هنبول هو وقيد تتبشل في مجموسة أشتخاص يمثلنون قند يكبون هنبو البسيطل و وقيد تتبشل في مجموسة أشتخاص يمثلنون المساولية المساولة و والسيول و ون السوسول إلى الغايسة و كسا قيسيد و تتبشيل هنده القبوة في عواشين يبيشهة أو إمانيسة أو مكانيسة أو اجتماعيسة و المختلسة عداد القبوة في عواشين يبشية أو إمانيسة أو مكانيسة أو اجتماعيسة و المختلسة المكانيسة ا

٣ - وبسن هاتين القدوتيين قدوة أخسرى تالشة تبشيل الفايسة المرجوة والأسس المنشود و وقد تظهير هذه القدوة في صحيبورة تجريديدة كالحريسة والوطنيسة والاستقال وفيير فالسك من الأسسور الستى تزخيريها المسبوحيات الإجتماعيسة ٥٠ كمنا فند تبدد و هذه المقدوة في صدورة منسخصة كالمحيسيسة شبلا أو كتسخص المحيوب و فيكون كنل شهصا هنو محور المسراع وهو السقاى من أجلته دار الصراع و

 الشخصية في البطل حبين يكنون صبراعه بسع من حبوله عاطفيسسا يشمد من خسلاله الوصول إلى مجيسها معيشة • وقد لا تظهر هدده القبوة في التسخصيات المثلبة على المسمر • وارتبا لهسسا ظلال حاضرة في المسموسة يحسس بها القارئ والمشاهسد كالوطين والتسعب حبين يكسرن المسراع من أجمل حريث أو استقلاله •

م. قبوة أخبرى ذات وزن ، وهبى البتى تتحكم في البوقيف ويكتبها تغيير مساره ، وهبذه القبوة قبد تتبشيل في شخص البطل وقبد تتبشيل في الشخصية البيشيلة للخبير البنشيو د كالمحبوسة مشيلا ، وقبد تكون في تبدخيل الآلهية كمنا في المسترجيسيات البيانانيية ، وأضعت صبور هبذه القبوة أن تأتبي من خبارج ، ، ،
 البيانانيية ، وأضعت صبور هبذه القبوة أن تأتبي من خبارج ، ، ،
 المسترجية ،

السياد يساعد يست المساوة أخيرى قبد تتشمل في أغينخاص معاونسيين وسياعد يست لأى طبرف من أطبراف المساوع في فالطبك في مسرحينة السيد لكنورس مساعد للبطبل في وأعوان " ياجبو " في مسرحينة عطيبل مساعد ون لقبوى الشبر البنافسية للبطبل في ...

وليسن معنى أن هنده الشخصيات معاونية ومساعدة أنهستسا لاتكسب المسترحية قبوة أو روعية • • كبلا قبين التسخصيات المعاونة من يكون قيميا يقيد به من معاونية كتسخير البسطان تفسيه

هنده هن أهم القنوى التي تتمارع أن المسرحينة • وتسلك أهنم الشخصيات التي تطلها أن المسرحينة • وفنده القنوى قند

تثبثل بمهدد الشخصيات وكسا قسد تتمسلل بشخصيات أكتسر أو أقل •

وهسنذه تمناذج للبواقيف الأدبيسة وشبخصياتهنا

مسرحيمة (قاوست ) للشاعير الألماني (جنوت )(١)

وموضوع هدفه المسترحية هدو السترد د بسين مسلطان العقبل وسلطان القلسب ، وتلسك تفسية من القضايا الرومانتيكية ، وإن كسان الرومانتيكيون الأوربيسون يرجحسون الماطقية علس المقل في مشبل هدف المواقسيف .

و" فاوست" في الجنز" الأول من المسرعيسة لم يستطسع أن ينعم بمسعادة أو بمعمرفة و فيهم بالانتجار و ولكس سموسان ما يتولسد فيمه الأسل وينسئد المسعادة من جديد عن طريق الانتما من في مجموعة تجارب حيسوية مختلفة الأنسواع و ويماحيم في كسل هذه التجارب برح النسم "مايستوفيليسس" وينفس فاوست في الآثام حتى يمترسه النسدم و ويطل هكذا حستى يهتسدى إلى الحقيقة المجردة فسوق قدرة المعقل المجرد و ويتعرف على "هيلين" ( ومز الجما ل الخماص ) فيهتدى عن طريقها إلى الخمام وهمو غايسة ما يستطيح

 <sup>(1)</sup> تتكون هذه المسرحية من تسمين تبعا لاتجاه الأحداث فوقد قام الدكتسور محمد عوض محمد بترجمة الجزاء الأول منها إلى اللخسسة العربيسة م أما الجزاء الثاني قلم يترجم إلى العربيسة بحسد م

### المرا الوصول إليته بمواطف الإنسنانية ورحته الصافيسة •

قبوضوع المسرحية إذن يه ورحول شلل العقبل وإقلامه أما م تشبد ان السعادة عن طريق الخباء المشباعر والانفجاس في تجارب حيوية مختلفية الأنسواع محسني تظهير روح الإنسبان في طبيعتها الخالصية يضغل عسل الخبير ما لا عن طريق اليقياء في تطباق التفكير المجرد م

وسسرحية "شسهر زاد" للأستاذ توفيت الحكيم سطى يعد ما بسين موضوعها وموضوع مسرحية قاوست ه وعلس مابسين المسرحيتين من قسرون في طريقسة المعالجة وجوهرها سانتشاون القنية تفسيسا وإن ظيسرت في صحورة معكوسه "

قشسهربار في مسترحيسة الأستان توفيسف الحكيم بهدأ المسترهية بد الجسسديا مجرد الحيثي مل العاطفية وأخبذ يستردد بين حدود الماطفية هسده وسين محاولته الاهتبداء إلى المعسوفية ويظسمل هكندا حيثي يتكنيف أسره وتسبح محساولاته دون جدوى و ويقتبد نفسه لأ نه قفيد آديشه و ويذلك يكنون شهريمارتيد حار عكسس ما سيار قيسه فاوست و

قالقنيسة الرومانتيكيسة إذن ( العقبل والقلب أو التفكير والعاطفة )
كانست محبور مسرحيسة قاوست و كما كانست قضية في مسرحيسة
شهرزاد دوان كانست هنده القفيسة ذات أثمر واضح في الموقف العام
في مسرحية شهسر زاد لترفيق الحكيم ٠٠٠ وصع ذلك فكما كسمان
بسين المسرحيتين من أوجمه الغمان كمان بينهمما كذلك أوجمه
اختسلاف كشيرة ليسمت هنما مجال توضيحهما ولأن كمل مسمسا

يعنيسا إنسا همو استظهمار الانفساق في الموقف الأديسي فمسمى المسرحيين .

وموضوع هدفه المسرحيسة هو مسيطرة القد و مسلطاته الذي قد بحسول همزائم الإنسمان إلى انتحسارات موانتمساراته إلىسمى همزائم ، فيماً نمى بنتسائم فيمائيسة لا يتوقعهما أحمد ، لمما يسراء من استبعاد حدوثهما ،

وسادة المؤضوع هي (١) الأصطورة اليونانية الشهيرة السستى فيهما تنبأ الكاهن بأنب مسبولد لطبت طيسة ولند يقتبل أبساء ويترن بأنب وفياسر ذلت الطبت راهيا من البقاة أن يأخذ ابنسه الولنيد ويلقيمه على جبيل كنى يغترسه وحسر وقد أشفست الراعبي على المنطق وأسلمه لراع آخير حسلم إلى يوليوم مسلك مدينية : كورنت والمحروم من الولند و فرساء وهيماء لولايت عبيد وعسد ما تنبأت العراقية أنب سيقتل أبساء ويسترون بأسم يهول ذلك ويضاد ركورنت لثلا يقمع في المعظور و ويترج إلى طية وهي وطنسة

رسي الطريسة بالتقس برجسل على عربية خلف خميسة من أتهامه (١) الأد ب المقارن د خنيمي هالل ١٨٥٠ - ٢٨٦ - فيشتبك معهم ومدعهم كان هذا الرجل هو أساء "لا يوس"
دون أن يعلم ه ويدخمل طيسة فيجد أهلهما في فنع مستن
وحشله جسم أسد ووجه امرأة وأجنحة نسم ه يلتقس بهستن
يعماد في المدنية ففيهم له لغنزا عن الحيوان الذي يشسمي
في المبساء على أرسع وفي الظهيرة على النبين وفسي الهسساء على
ثلاد ه ويقتمل من لا يجيه على اللفنز ه ويجمل أوديسه اللغنز بأن
ذلك الحيوان هنو الإنسسان الندي يحبو طفيلا ويسير علسي
رجليم رجيد و ويتوكاً على العمنا فيضا فيتمل الوحسين
نفسه ه ويستحق أوديب بقلك أن يصير ملكنا ويشزوج من
تفسه ه أرست أوديب بقلك أن يصير ملكنا ويشزوج من
جوكا منا أ أرسلمة والده المذي قتلم دون أن يعلم قلسك
غير تنفم الآلهة على المدينية فتعيهما يها" ه وتتنبأ عرافسية
أيولنو بأن الهنا الذي يتكسف عن المدينية مالم يعاقب الأثيم
أيولنو بأن الهنا الذي يتكسف عن المدينية مالم يعاقب الأثيم
أليولنو بأن الهنا الذي يتكسف عن المدينية عالم يعاقب الأثيم

وسسردية الأستاذ توفيس الحكيم " أوديسب " تسسير على نقس المسار «فتتناول نفس الموضوع والموقسة «الأسر السدى يؤكند تأثيره يسموقو كليسس في مسرحيته " أوديسب الملك " فبير أن الحكيم للم يسبند الأسر إلى الآلهسة في تدبيسر الستر لأوديسب السبرى" يل جمسل همذه المكايد من تدبسير الكاهس السدى يسرسسنا القضا" على الأسسرة الحاكمة « وأن ينتقسل الحكم من طبية ( 1 ) ،

 <sup>(1)</sup> أنظم مزيداً من الإيضاع في كتاب الدكتور محمد عند ورانا مسرج توقيمان الحكيم .

وموضوع " سلطان القدر" طالعا عولج في مسترحيات كشبيرة ۽ وقد كان " لأستخيلوس" الشساعر اليونانسي ( ١٥٥٥ ــ ٥٥١ ق.م ) قسب السبيق في مشن هسف العمالجسة دشم توالست المسترحيات في الموضوع في مختلف الآد اب الأوريسة حستى بوشسا هسفا "

مسن هده المسرحيات إن هي إلا عدة مواضعه فنية تشدين عالما محدودا ترخ فيمه شخصيات المسرحية هدذا المالم لا يتعدى أن يكون جزءًا من الماج الكمبير المدى تتصارع فيمه الإنسسانيسة و والمدى فيمه لكسل كافن حسى موقعه يتشمل في علاقمته بهيئته وبالآخرين في وقست ومكمان محدد دين و

ولا شبك أن دراسة البواقية العباسة في المسرحيسيات والقسسسرعاسي حيدا التحسوميال فيصبالليدراسة المقارسة والكيشة مين الكيثير مين التأثييرات الأدبيسة الستي يستقيد شهسيا حتميا أصبحا بالسواهيب والمهقيرينات في مختلسة الآداب ،

وقد تمدى كثير من الساحسين لندراسية النواقسية، الأدبية فني السبر وسدى ما يكن حمسره سن هنده النواقف وأول سن قبل بهنده النحسير وأول سن قبلم بهنده النحسيارلية هنو النباقيد والقساعسير الإيطالي "كارليو جوزى " ( ١٧٢٠ – ١٨٠٦ ) • وقعيسسل نفس القميل الفيام الألبأني، " جنوتيه " ، وتناقيد قرنسسي آخير هنو " جنون بنوليتي " ،

على أن شبل هذا التصديد للواقسة الأدبيسة الذي حديده أشبال هسؤلاء (1) ليس أساسيا سليبا لحمسير السواقت الأدبيسة في المسرحية كما هسو الحسال والنسأن فيسم الحسياة العباسة من قيسام نصوع من المسلات بمن مجموعة مسغيرة من النساس حسول أمسر تختلصية نظرانهم إليسه و فيستول مديدا الاختلاف نصوع من المسلوع و وحددا المسلوع و وحددا المسلوع وحددا وحددا وحددا المسلوع وحددا وحد

(1) أنظسر الأدب الشارن د • غيمي هلال ؛ ٢٨٧ • ٢٨٨ •

# ثانيا : التأثير الأدبي في النباذج البسترسة

تسدخسل النعاذج البسترية في بيسدان الأد ب الطارن إذا صمارت عاليسة وانتقلت من أد ب إلى أد ب آخس •

والتسافي البسترية هي ما يجمعه الكاتسيس تسافح الإيسان تتفسل قيمه مجودة من الفتسائل أو الرفائس أو من المواطسيف المختلفة الستى كانت من قبل في عالم التجريب أو متضرفسة في مختلف الأسخاص وقب يحتفظ القاتسي بخسائص هسسد النسافج الستى كنانت لهما في الأدب المذى تشاح فهمه وقسسد تكتسب مع ذلت خصائم أخسرى تهديد بهما قليدلا أو كتبيرا عن أول أدب تنسأت فيه (1).

وهدد والنساذج الأدبيسة يكسن أن تقسم إلى أبراع كثيرة شها:

- النساذج الإنسانيــة العاسة •
- ۲ سانجانج بأشوذ اعين مسدر أستطورى فيدييم ٠٠٠
  - ۳ سانج اخبرد: عن سدر دیستی ۰
  - ا سادج بأخبرذ : من بصدر أسطورى شميى
    - الشخياتااتاليخيشا •

أسا النوذج الخامس والأخبير فقت سبق أن يبشأ كيفية التأثيم والتأشر فيسه • وضربنا ثالا لنذ للبشخصية "كليها ترا" وضيرها من الشخصيات التاريخينة • وينسأ كيف تطورت الشخصية فيسسى

(1) أنظر الأد بالبقارن د ٠ غيير. هلال : ٢٩٢ وما بعد ها ,

المسرحية تيمنا لاتجاها تالكتنا بالذين عالجنوها وتيما لقلمفتهم في الحينا توبيرلهم وأهوا تهم والنزمنا تالنسائدة في عسرهم (1) كنا بيننا بالأشلة الأسور المساعدة على توجينة البحنوث والدراسسات المقارضة لشبل هنذه النباذج

وقبد تتبسع كثير حس الدارسيين أنزاع النصادج البنسية • وتحن حسا لايبينا الاستقسا • والددى يهنسا همو أن نسذكر با يحسين على درسم الدراسيات النقارسة ويكتسف عن تواحمي التأشير الأدبسي في هنذه النصادي وكيفيدة انتقالهما تاريخيها من أد بيإلى أد بومسسا اكتسبته من الآداب الستى انتقلت إليهما

#### النسائج الإنسانية العاسة

همة الهمو التبوذج الغالسيان الدراسات الأدبيسة القارسسسة والدارس فلاد بالبقارت إنسا يعنيسه أن يكتسف مسن الأصول والقواعسد الغنيسة السفى مسوريهما الأدبساء في أدابهم المختلفسة شمل همة النبوذج سواء أكمان في المسمر الغنائسي أو في المسرحيسة أو فسسى التبوذج عداء أد فسسى

أسا في التسعر الغنبائي : فقيد شياع من النباذج الإنسبيانيية تموذج "البغايبا" وتقيدم شيل هيذه النماذج عليي أن أولتسبك

( (. ) أنظر من هــذا الكتاب موضوع " الأشير الأدبسي للأعداث التاريخية والطواهب رالاجتماعية " " البغسايا" ضحمايا للمجتمع ، وأنهم أهمل للعطب والمستقدة وتلسك قضية روانتيكيسة عامدة <sup>(1)</sup> ، يقسد الروانتيكيون بهما إعدار الفود فيما يركنيم من الزلات والآشام الستى دفعته إليهما طسمووف اجتاعيمة يصمم عليمة التغلب عليهما أو مقدارتهما ،

ولمسل أول من صبور همذا التبوذج الإنمساني بي الأد ببعلسي هذا التحسو المذي ذكرتسا همو "فيكتور هوجو" في مسترحيشه المشسهور " " مسرسون دي لمورم" ( 1371 ) ه

ويمسط فيكتور مسويو تموزجه على أن تحسبها رسون البنسى فستى يمدى "ديمديسه" ويهلسم حبسها لمد درجمة الإخسسالاس والشفقية و فتحماول إنقاده من الموت و الأسر المدى جمسل الفستى يدهموهما باسم زوجمته و ويتسفيع همذا الإخلاس لانحرافها المسددي قد مت عليمه

وقت صبار حدقا النبوقج تبوقجنا باسا ، وأخدة كشير مسن الكتاب يعورون البغى وللتسسون لهنا المقار ، ويلقسون التبعية ... فيمنا قند ستعليم ما على المجتمع النفاي شدفت شروره ونظيمية المجمعة إلى الستراف شبل هنذ ، الآشام ،

وقسد بلسغ هسذا النبوذج ذروتسه الفنيسة وبخاصسة بعسد ظهسور

<sup>(</sup> ١ ) أنظر كتاب الروانتيكيــة د • محـــد غيــى هلال .

قصمة "غنادة الكامليما" للإستكندر دوسا ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۰ ) وسمرحيته الستى تحصل نغسرالاسم ، فصمار من شم نموذ جا أوربيسا عامما ، وأخذذ الوافسون يحاكنوند في المسموديات التشليسة والمسرحيات الفنائيسة ،

يقسول "القريد دى موسنيه" وامقنا بۇس واحىدة سان دىيۇلام البقساينا ئى إحىدى قىسائدە النشائىية (۱) ؛

"أيها الغفر ، أيها الغفر إإنما أنست البنى إإ أنست المندى د قمت إلى هذا السرير تلك الطلبة أنظر إإ لفسد أقاست المسلاء قبل نومها هذا الساء إوسن دعت يا إلهسى العظيم ( • وهذ ، هي تحت ستائر العارق هذا المأوى الفرح ولي سرير النسمة وتعطى أمها حين تمبود إلى سكها ماكبت عناك إإ ولا ترتين لها – أنتن يانساء المجتمع – أنتن في مرور النسواء ترتمس أعظم ارتياع من قبل من ليسوا في السرور والنسواء مثلكسن إإ ولا ترتين لها أنشن ياريات الأسر وباسن تغللسن وتغلسن وتاج البنواجواء من يسا تصدير الزي • • • وتغفين جبيها تحت سرير الزي • • • لم تشهيد ن قبط شبح القدر يرضع يتبحما عطاء شاجمكن يطلب قبلت لقاء أو كسرة جبيز \* •

قالقسرسد دى بوسيه يعسد البغسى ضحيسة بن شجايا البجتيسيع ويدعسو للمطبقة عليهما والإشتقاق بهما - وتحسنى اللاقسة على المصر

<sup>(</sup>۱) الأد باليقارن د • غيس هلال : ۱۹۵ • ۲۹۱ • والروانتيكية د • غيص هلال : ۱۰۱ ـ ۱۰۲

ويحملت تبعث شبل هنده النباذج وسا اقترفتوه 4 لأنب هنسو الذي ألجاً هنولاً إلى بشبل هنذه الطنيق الوسرة الثباثية •

وقت تأشرننا في تسعرننا الحديث بهنده المتزعنة الروائتيكينة في إشوسار الوقايا كفحنايا اللوتسع وتأسم وتأشر بوسفه التزعنة كشير من تحسراتسا المحمد شيئ •

قضه نظم النساعير بالسع حيود شقيبيدة "الهيكل الستيال ! وفي قصية لمكينة اغتالهما القفير فأخية تا تنتهي عقبهما في سيوق الدوسارة •

وسع أن التطسرف الخلقس وشد النساعسر « السح جودت هو الدقى كان يوحى إليسه فالهما اقتصال شمل همذه الأقباميس لتروير القما د ان المجتمع « والمحلف عليسه بدلا بن استكاره » إلا أسمه تمد سارعلى تجمع الأور بيين بن همذا التموذج وجمعش القسيدة تموذ جما لمسسما يجلبه الفقسر ممن آشام »

وللشناعبر محسود حسن احساعيسل تسمحه تدور حول تقسن القنية في قسيسدة الدنسي " دومسة يغسى " ( ٢ ) " وسيار على تقسن النبج

 <sup>(1)</sup> أنظر مجلسة أبولسو المستم الأولس : ۸۲۰ و المستم الثانيسسة
 (2) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب الثالث من كتاب الرومانتيكيسة د • محمد غيمي هلال • ر

كـ لك الشاعب السجري إلياس قنصل أن قميندته " العبائسيرة " إ

وهمؤلاً جميما مد حمين يلقمون التجاعق على همده الانحرافات. الايقسدون إقرارها أو إقرار غمى " شهما خوانسا يقسدون من قالك أن يقبهموا المجتمعية إلى تلاقس همده الأخطاء التي اتحدر بسيمها خولاً من وقصوق قالك قهم يقسدون صراحمة الحملة على المقسسم الاجتماعية السمائمة قال المقسسم

# ٢ ــ النباذج التأخيرة قبن مسدر أسطوري قيديتم

وحسة و النباذج تؤخشة من التاريس القديسم و ويختسار الكاتسسيب شبسا با يتمسع للتأريسل والتعسرات و وسا يتحسول معنساه إلى رسوز فلسنفيسة أو اجتماعية و مسع ملاحظسة أن هسفه المعانس لا تستقسر على حالسة واحسدة و ولنسهما تتنسع على حسب المسمور المستلقسة و وسا تتعليسه من كتسابهما من آرا وشمل وغيير قالسك و

وقسد كشرت شدة «النباذج في المسترحيات» ومن أشهونا مسرحيات \*أستخيارس" و "ستوقسوكليسس" و "پسوريسيدس" ومسرحيسة "مسينيكيسا المستغير" » على أن إلمسترحيات قبد كشترت فسنسي شخصية "أوديسوس" ي وختلسف الآدابوطسي مسر المعسور

ومن الشخميات الأسبطوريسة القديسة تسخميسة "بيجما ليون"

(1) أنظم الباب التالث من كتاب الروانتيكية د • محمد غيمي هلال •

وهدة مالشخصية تحد نموذ جدا يرسز إلى هيسام الفنسان بخلقسسه الفسني واعستزاره بسده ٠

وقد تناولهما كتما بوشمها عمديدون • كمان أولهم همسو \*أوضيد الروسانس " ( ٤٦ ق.م س ١٠٧ م ) • شم الإنجليزي • • • " جمون بارستون " • شم " وليم شمونسك جليبر " • شمسسم " بسرنارد شمو " في مسرحيشة " بيجما ليمون " •

وقت تأسر الأستاذ توليق التكنيم بيهده الأستطورة اليونانيسة فصير عن رأيسه في المرأة ، ورأى أنهسا تشغسل الفينان عن اللن ، يسل إنسه كنان يراهسا أخيطر شيء على الفنان وسلى عبقيسته ، ولمسسل هسد االرأى من الأستاذ توليسق الحكيم كنان قد صدر مسته قبسل أن يتجسه يقسم إلى الواقعيسة ، وتبيل أن يتسترح ويعبسم رباأسرة ،

وقيد ظهرت هنده الربع عنيد الشنامير المثالين " أبو التأسيم الشنايسي " أن ديوانيه " أفيأنين الحيناة " أن قسيدة له بمتوان " من تشيد الجنباز أو هكندًا في يسرو مثينون " "

قوسو یتفتن سع "بروبیتیسون" آن روح التمالس بالآسال وونی روح آمیلة قیمه لسم پستندهما من قمیره ولسم پستندیسا ۵ لانسم کشیرا شا تطلع إلسی قجسر جدید وإلسی حیمالة جندیدة ۰

 <sup>(</sup>۱) الشعر النمري بعد شراي د ٠ محمد عندور ٠ الحلقة الثالثة ١٧٠ ٠.
 دار تعهدة عصر للطبع والشر ٠

ـــ ۱۱۷ ــ يقــول في هـــذه القصــيدة (١):

سأعيد تروقم السدا والأعيسا و كالتسر قبوق التهدة الشهدا و أرتو إلى التهدئ الهونة هارفسسا بالسحب والأخلار والأنسوا و لألبح الظل التهيسبولا أرى ما في قرار الهوة السسودا و وأسير في دنيا المنافر حالمسسا

وأميخ للسرت الإليان السندى . يحيس بقلين بيت الأصنداء

وأقدول للقدر الذي لا ينشسني عن حربآءالس بكل بسسلا\* لا يطفس\* اللهب الواجع في دوسي سوج الأسسى وتواطف الأرزا\* قا صدم فؤادي ما استطمت فإنسمه سيكون شل المخرة الممسا\*

(1) الشبعر الصرى بعد شوقى د ٠ محمد مندور ( الحلقة الثالثة )
 من ۲۷٠ مـ

## لايعسرف الشكسوى الذليسلة والبكسا

وضسراعة الأطفسال والضعفاء

ويعيستر كالجبار يرنو د ائمسسسا

للفجسر فاللفجر الجبيل التاثي

## ٣ - النماذي المأخسود ةعن الكتب الدينسية

ومن النسائج التي كان لها حسد كمبير بر الأدب الفارسس التي التقالستوالي بيند أن الأدب الفارسية " ويسمع " وشخصسية " وإبخا " • وقسد صبور هاتين الشخصيتين في الأدب الفارسي الشاعران ( الفردوسي المتوفي حوالي عام ١٠٢١م ) و ( عبد الرحسن الجسساني المتوفي عام ١١٦٢م ) ( (عبد الرحسن الجسساني المتوفي عام ١١٦٢م ) ( ( ) .

ومسل صدة النبائج الدينيسة غالبنا ما يستند ينها الكتاب آ و الشعراء قليلا أو كثيرا من معادرهما و وقد حدث هسدة في هاتسسين الشخصيتين و قيمند تسا قليلا عسا تحرف من الغرآن الكريس و أسسنا الجاسي فقيد عالمج قيمته " يسومف وزليهما " على شو" تأثره بالنزعة المسوقيسة و فيومند في هنده القيمة يعتقد اعتقاد المسوئية آ ن (1) الحياة العاطفية بين العدرية والصوفية د فيري هلال : ١٥٥٠ و التأسل في الجسال الإنساني يتبود إلى الله ذي الجسال المطلق •

ومن هسقه التماليج " الشيطان " وقسد القسى هسقة الشهولة حقاة كبيورا في الأدب في العصمور الحديثية 6 وقسد ابتحدث شخصية التي الن كثيرا عن بعد رضيا المديني حمين انتقلست إلى مبعد ان الأدب وخاصية علمي بعد الروانتيانيون "

وتب صدوره الروبانتيكيون في صدورة الثنائر المتورد المدارود فيسرا من عاليم المسمادة المدفسي إلى عاليم المشر 4 وي هندا التمسسودج تتشمل عنيد الروبانتيكيين مأسناة البشيرة وسم يستورن فلسسس ليسانه عن يؤسهم والقوسم وتسيقهم بالوجود وتورتهسم الدائمة عليه 4

وراتبد الروانتيكيسة أن هسدًا الهاب هو الشاعر الإنجليزي " ملتان "
( ۱۹۰۸ - ۱۹۷۹ ) أن القرد وسالتنشود و من مسرحية قات طابسسج
( ديني منحسرف و وصحد رها التسوراة "والشخصية الأولى في قرد وسسم هي الشيطان و و و يدير كسيرا سن آراً مع طلبي للسائمة ويحسسور ليسة السنزعمة إلى الحريسة والاستقلال والاعتباد على الحبيسة وتسوة الشخصية القرديسة \*

وسس الروماتيتكون الذين هبروا على لسبان الشيطان عن آرائهسم قيسا يعتربهم من قلسق وشك ومسيق الأديسب " فيكسور هوجسسو " قالشبيطان عسده يبشس عبد آب الإنسانيسة ويبشسل المسراع السبدى يلازمها ، والمسراع يسين الخمير والشسر عنده همو أسمسا سهما يظفر يمه الإنسبان من حسيسة وقسوز " وقسد تأثسر كثيرا من أدياتنا بهذا النموذج الدينى ، وظهــــر ذَلك واضحنا عند كنان من. "المنقاد" و" توفيق الحكيم" • الأول في قميدته التي عنوانهنا " ترجنة شيطان " ( ( ) والثاني في مسرحيشته " نحبوحيساة أفضيل " (٢) .

# ٢ - نياذج مأخيرة أمن أساطير شمبية

وشس . . ذه النماذج شأنها شأن تسيرها من النماذج الأخسري فهى لا تماليج ي الأدب البقارن إلا إذا ارتبقيت ز ستوانسا الأديسيي والغاقى ٥ وأدبحت عالميسة يتناولهما كيسار الأدباء في مختلبه الآد ا ب ومسلى مسر العصبور ٠

ومنن هنده النساذج شخصية " شهبرزاد " وشخصية " فارست" وشخصية " دون جنوان " ( " ) ، وكبل شخصية بن هنده الشخصيات لها حدرها المعروف وكبل شهبة تنشيل اتجاهات مختلفية ومذابسين كتسيرة وكتسيرا بالتصرف الكتساب في هسذه الشخصيات وهسم يتناولونهما فيبعب ون ينهبنا عن المحيدًا. الأول السدى أراد ملهمنا أول من عالجوهبنا فى أعمالهسم الأدبيسة

# ه ــالشخصيات التاريخسية

وقت سبق أن بينا هنذا النمبوذج وتحنن تدرس " الغنزل

(۱) أعظرها في ديوانه : ۲۲۸/۴ • (۲) أغظر ( السن النبع ) لتوفيق الحكسيم • (۳) أغظر التفسيل في ذلك : الأدب البقارن د • فيين هلال : ۲۰۲ وما يعد هار

وشمأت في الأدب العرسي وتأثيره في الأدب الغارسي \* (١) و كذلك في د راستند! " للأنسر الأدبي للاحددات التاريخسية والطواهر الاجتماعية"

وقسد فصلنسا القول ي الشخصيات الثاريخية كتمسوذج للدراسسنات البقارنسة ، وقلتما إن شده الشخصيات كتسيرا ما تصبح قوالب لأفكسار عناسية إجتماعهمة كانست أم مسياسيية أم فلمفية خوانتهما تتسمح لتكسبون متفسدا التيارات عالىسة فنيسة وفكس سق

وشهسج الأدب الطارن ي دراسمة مشس همذه الثماذج والشخميات وما يتعلسان بكسل منهسا يتبئس فيمسا يأتسى اد

١ ... وتقلمة البداء ي صدة البنهيج تتصيل اتصالا وثيقسما بعسلاقسة التأثمير والتأثسر ، فإنسه سا تتيجسة لتطسور الموضيح تبعسسا الإنجاهسات الكتساب و ونتيجسة لتعدد تواحس الممسنى الأدبى للشخصية علس أيسدى مختلسف الكتساب • حستى إنسه ليبدو أن النعوذج الأدبسي. فيير متصبل بصطبة ساب ينبضى أن يبتسم الباحث اهتماما كاسلا بالصلة التاريخية (٣) سين مختلف الكتباب البذيبان تنباولوا هيذاً

<sup>(1)</sup> أنظير هذا الكتابس ٥٠ وما يمسد هنا • (1) أنظر هذا الكتابس ٢١ وما يمسد هنا • (٢) أنظر هذا الكتابس ٢١ وما يمسد هنا • (٢) ويزداد الاهتبام بالصلة التاريخية إذا كان الموضوع تاريخيا • كما قسى مسرحية كليماترا • قعلى الباحث آنذاك أن يهتم بالناجية التاريخية • من أصل ونشأة • وأن يتعرف على الأسباب التي دقمت بهذا الموضوع الأن يدخل في نظاف الأدب • شم يبحست بالتالي تطور هنذا • • • الموضيوع واتمساعه وتعسدن متساحسيه في مختلبست الآن اب وطسسى وعلى مر العصور \*

التعوقي وأن يهتم بإبراز ظاهدرة التأثيير والتأثر بسين الآداب التى تعرفت لعمالية شبل هذه البوندوات و وعليم آنداك ألا ينقبل سا يكنن آن يكنون للشخصية من معنى رسزى ( اجتماعيا كنان آم فلسطيا آم دينيما ) و لأن شدة المحسنى هو المدور المذى يسدور حبولية الكنائيية .

۲ - كذلت يتبضى أن ينسير الكاتب إلى الدوتوعات الأخرى التى تتب ذلك الموضوع أو تؤدى بمستى معتماء ومدلسواسه به أو تتقمى ومعتماء الوسترى به حستى يتجمعتى الدرس من الدراسمة المقارسيسية تلمك التى تجمع كمل أنواع التأثمير والتأثمير بسين الآداب المحتلقة •

قلا يصبح شبلا وتحدن تعالمي موتوعاً كنوتسوع سيسرحية كليهاترا لا يصبح أن تخلس الشاعر "جود ل" أو الشباعر الإنجليزي "صوتيسسل د انيسل " أو " جسون د ريسد ن" أو " يسرنا فاد شبو " أو " لا شايل".

٣ — والسدّى لا مسدوحية عنه هيو أن اختلاف بيول الكنساب في معالجية التونسرع يجيب أن يبحيث أولا في الأسبباب التي حسد ت بالأديساء والني شبل هيذا الاختلاف دوان يتوقيف الباحيث عنسيد هيذه الأسبباب ليشكن من تجليل أنكبار الكاتيب ، ولينكسه مسين ناحية أخسرى نقد مولفيات ويسان مسادرها ، وتسرح تيارات التأثير والتأثير فيهنا كنى تخسرج الدراسة وانسحة غير فاستسسة وتلتزم بالدقية العليبة ولا تحسد عنهسيا .

لا \_ ولا يخفس منا في مثنان حسده الدرا مسة من جندوى في أسهما تكتسف لتساعل التيارات التكريسة الستى تتحكم في الحدسسور المختلفة والتي كنان بسبب منوسا اختسلات تواحيى الكتساب التفسية والاجتماعية والقلدفية و والتالس اخستلات ممالجتهم لمودئ واحسد وأسام تيمار فكسرى واحسد \*

ه ... كنذاك بن الخطأ أن تنبقيل دراسة الكتاب وما يتمسيخ يسه بعضهم على يحمير و قندس حين ترسد أن تبسستنج تسواعد عامه تخصر النماذج والدخميات ... تدرير التدجير الأدبيسة وسا يتملسق بالآداب الواشرة و فسن ياب أولى أن تدريها يتملسق بحالات الكتاب وسا بينهم من صلات أدبيسة جملتهم يتنسلهون في النصور تنسابها يحسل على النظين بأن في ناك ملات تاريحسسية يسين دؤلا اللتساب ...

سم إن هبيلا" الكتباب قبد يؤثرون بأ شخاصهم في ظهمور اتجاه أديى هاو في مدرسة أدبيسة فأو حبقى في أدب أسقه بأسمر هسسا " فشخصية " روسمو " اكتسبه تصفية العالميسة فوصارت قات شهمسرة واسمعة في الآداب الأوربيسة ٢٠٠ كنان قالك لهما لمديمه من فرديسسة " تمثلت في شمدة حماسيته واحتدام عواضفه " وشمخصية " فولتسمير"

## وكسسدًا " بسسيرون " •

وقت تحدثنسا في كتبير من صفحمات هندا البحث عن أنواع من التأشير كنان حد رضا الجوانسية الشخصية ، كسا في تأنسسر الكسائب الفارسين. " يكسل سن بديه الزبان المستدائي والحريري ، وكسا في تأشير " جسوسه " في كسل سن الأب الإنجلسيزي والأدب الفرنسي والأدب المرسى ، فنسل هندة التأثير صو تأشير بالحياة والمستحية لا يالوافسات والأفسكار ، فيومية الأديب وثقائشه ومستاعته ، • كسل هنذه تجمسل لمه تستحية يعرف بهوسسا وبن دراسية هنذه الشخصية مستقلطي مند في تأثيرها في الآداب والأدبيا، فيصدها فيسا تلاه من عصور،

وسأقسف نشد بحض الشسخصيات وأبسين نشسأتهما وما كان ليسسا من قاور في التأسيم الأربسي النقسارن حسق بدلست الحيساة الفنسسية والوجند انهمة لآد اب أكستر من أمسة في العالم بأسسره

## أ ... لافرنيستين ( ١٦٢١ ... ١٦١٥م)

ولند لاقوتشين في قرنسا في القبران السبايسي عشر ، وسندا حيسات مصامينا ، وتصرف إلى كسار رجبال السياسية والأدب ، وانتخب عضوا في البجتسع اللغبوي في باريسن، ولنه من الولقبات مجموعية قسم ، وصدة فسائد متوعة ، وشلات مسرحيات ، علقا خيلا أشبالية ، ورسائلية النشريية ، وقد اغتهر لافونسين بعدة ويست وحدة ذكات ولطف حساسيته و وضو بحسب النساس والطبيعة حسبا شديد بسدا في قسمه وأشاله و وضو وإن استعار صادة موضوعاته من القدماء (١) في قسمه وأشاله و وضو وإن استعار صادة موضوعاته من القدماء (١) أنت خلفها خلفها جديدا لم يسبق إليد أو يقد رلشاعسر تقليده فيه ووحسيه أن أشاله جائت لوصة صادقة تشل بدقسة حسياة كسيرة من الناس ولا سيسا المجتمع الفرنسي في جميع طبقاتسم من اللبوت والنبيط والسادة ورجمال الديسن والقريبين علس اختلاف طبائعسهم وضوائزهم كما استفاع أن يأتسي بالقسة على لسمان الحيوان لتصور المغلمية على للسان

وقت اكتباست عبد لا فوتين تسواعيد الاستاد القسن وقلام قسى المتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية المتالية المتالية المتالية المتالية والمتالية المتالية والمتالية والم

أسنا البندي سيون بنه قيره فهينو أنبه حسرترعان تصنويسسسر الشخصيات تصنورا حنيا 4 كسا حربرعاسي تطويرها نفسيا تطوينوا

<sup>(</sup>۱) سيق أن ذكرتما في "القصة الخرافية " أنبه تأثر بالبونانيسسة واللاتينيسة ، كتبا تأثير بالإدب العربي في كتاب "كليلة ودخسسة " الذي ترجمه (حسين واعبط كاغبلغي) إلى الفارسيسة .

يتفكرالقص السرحى مراعبا الواقع في رسم الصورة الخلقية لسيزيد من حيوبة الشخصية ٠٠ ولدلك برزت تسخصياته قسية وصيدة مسطورة ٥ ضهسر ذلت في كسل حكماية مس حكايات، (١).

### (T) ( 1774 - 1711 ) (T)

سن أديسا القسون التاسن عدسر و ونسو أديسيا وتسو واسم التفاقسة و عسيد لمه بالمسفوسة و واسدا آسان كان خسب الإنشاع من أسو قدس حياته بسين اعتشال ونفس واعمتزال وقسسد تنفس في يسلاد كشيرة ووأقساع زسنا بي كسل من إنجلسترا ومسويسسوه ويروسها و وعيين وفرنسا للمت ورئيسا للمجسد اللغسوي و

ولقسولتير آتسار عليسة وقسيرة كسان من أدسيوندا في مجسال الأداب المحسمة دسمان سقيمنسوان المحسيمة ( ١٢٢٦ ) والديدان والمسكنيان ( ١٢٩٨ ) وقسيمه قسان نائسة ليدميونسة ( ١٢٥٨ ) • كسسسا أن المه مجمعونسة ومسائسان شسمان فقسير قالك من الأعسان •

واسی مجنبان الدسترج لبنه اودیست ( ۱۲۱۸ ) ویروترس ( ۱۲۲۰) والسزیر ( ۱۲۲۱ ) وسیروب ( ۱۲۴۲ ) وستیرانیستر ( ۱۲۲۵ ) وروبا التقدده (۱۲۷۲ ) وایسریست ( ۱۲۷۸ ) - کستا آن لبنه مجموعیسته

<sup>(1)</sup> أنطرالأد بالنقارن د الخيين هلال: ١٨٦ -

<sup>(</sup>٢) السندمنا بكتساب شرجم من الفرنسسية للانسسون

أمسال أخسرى كــان على رأمسها مسسرهيتان هزليتسان : تانـــــــين (١٧٤٩ ) والا يكومسى (١٧٦٠ ) ٠

ولم والسات أن التقدد الأدين ولس التساريس ولس الفاسطية والجدل ولس القسم والروايات • همادا خلا كسير من الرسائل التي تعمد بالبثاث •

ويترسع فولتسير أن والفسائد أنسه يتنسساول بالتجريب المؤسسات مسياسسة الناسخة أم قسطيسة في ويتحس أن كسل والفسائد على النسام، سنذا كسل والفسائد على النسام، سنذا كسله وقرضه من حسدة اكسله لا يتمسيطى التجريب بعقد و به يتمسيطى الرؤسة أن إسلام المجتمع وتشدد أن أنسساواة بسين النسام عن ضريبي حسيسة التفكير والقول والمسنى و وضد تعالس أن مسئدا فسوا جالمه يتسدح ناسسسالم وإراء اللهنات المجتسم وجعلته عضلة للهنزات والخساطس و

# حــ رسر (۱۲۱۲ـ۱۲۱۲):

فيلسبوف عاطفين وأديسبوسوان من طواز جنديد \* وقسند ولند روستو في جنيب من أسبرة فرنسية \* وقند تنقبلت يستند الأيستام پسيمين ظيروف الاجتماعية الفاسية حستى استقر فسي يا روستى واشتمريها كأديسب وأصبحت لندسلات وظيندة بأصحاب دائسرة البعمارف \*

ولمه آثمار كثميرة في القلممغة والجمد ل وفي غييرهما ممن فروع

المعسوقية و أشبهرها عرف لنه هيو " العقيد الاجتباعي "والاعتراقات" فيسو في العقيد الاجتماعي يضبين لكنان فسرد حقيوقيه وحيرياتيه وملكيماته ومساواتيه يضيره علي أسبس وتشيريمات تنفسيست سح خصائيس كمل أسبة ويسترف الشيعي سياحيب الماد استنساقا على تنفيسة جسيا .

وقس الاعتقرافيات (1) يسروى قبسة حيانسه كسة عافسها وكسا يقبسنى وبود أن يعيستهما ه وقت شخص الدابيسة وأنسلى عليهما الهمجمة حسنى عند بسين أعسام وأمسد ن بسن وسقوسنا ه كسسا هند أعظم خاسيب فرنسس فتسان في القمرن الثامين عشم دابسا أضفاء من قابسه علمي مسائر خاشيه في معالجمة حسسير الإنسسان ويضارقنات الحياة ومنا وراء الطبيضية ه

وقسارى القبول: إن روسو كنان محاسبيا ناجعنا 6 فكسسم د أضاعت الضمير الإنسمانيي ٢ وقد دعماليي تشويم الأخلاق واحسرام شخصية الإنسمان 6 كننا دعما إلى تدعيم الحبيسساة الاجتماعية 6 وحسيم أن الستورة الفرنسية قند وجدت في شخصه أصول حضون الإنسمان 6 وحسيم كأديسيا ووسوب أنسه هز مشاعسر أورسا وحظم المند رسمة التقييدية ودعما إلى المدرسة الإيد اعيمة الوجد انيسمة 6 وقيد تبعمه في ذالسيك أديساء كشيرون 6

<sup>(1)</sup> في الاعترافات مفحات شمرية تداهى شعر لا مارتين .

# د \_ سدام دی ستال (۱۲۱۱ \_۱۸۱۲ )

ولىدت في يارسس وتقلقت بشقىسا فتها ، وأنشىأت بهنا ناديا أدبينا كنان مؤثر نشاط فكسرى وملقنى لكنل منن يغضنون تابليو ن وكنان هنذا سبب قندوم تابليون طبى تفيها من بارسس، فكسست سبوميان منا كنائبت تعمود إليها .

وقد طوقت في سلاد أوربينة كشيرة <sup>(1)</sup>كنان منهنا ألمانيسا والمسويد وانجلسة وإيطالينا و وصين أصد رت كتابها " في ألمانينا" تفاهنا نابليسون نهائينا عن با رسميمنام ۱۸۱۰ و وحد مقسسوط تابليسون ( ۱۸۲۱) عاد توالني العاصمة با رسمي وظلست بهنا إلىني أن توضيت

وسدام دى سمتال كماتيت من أكبير الدصاة للحركة البوبانتيكة في فرنسيا ه يسل إنها أول من مسمى ( البوبانتيكية ) بهذا الاسم وكمان لهنا الفنسل في اطلاع الفرنسيين على الأدبالألماني ه وقد مثلت المقليبة الأوربية خبير تعتيمل » وتنتهى أفكارها إلى القول بأن الحديثة هي أساس كمل رقبي إنساني دينينا كمان أو أخلاقها أو تنسريعها أو أدبيسا

وكسان لمندام دى مستال الأثسر في الندعنوة إلى الخسري منت

(١) أنظر الأدب البقارن د ٠ غنيس هلال : ٢٠١٠

تطباق الأدب الواحد «قدموتهما الرئسانة كنانت استنهاضمسا لأورسا إلى ايداع أدنياً ورسى تظهير فيمه خصائص كبل بلند هلسى حبده جعرافيمة كنائستاً م تاريخية أم لغريمة «

وكنان لهنا دور لا بأبرسة في نسو الأدب المقارن والتهوني (1) لأنها وقت قررت أن الأدب صورة للمجتمع ، ودعت إلى يبط الانتاج الأدبسي بالمطاهس الاجتماعية – استمانست في دراستهما وقسى تطبيقاتهما لهنذ ، الدراسة بضرب الأشال بالآداب الأخسري حستى تشير إلى أوجد الاتفاق والتشاب

# ه - جزمه (۱۲۶۱ – ۲۲۸۱ )

كنان جزئت شناعرا من الطبراز الأول ، وهبو أعنظم أديسبب أنجشته ألمانينا ، وقند توضرعان تعليم الآداب، وكنشف اندا أد ب شكسييرعما في الفنن المسترحي من قوة فألنف أولني مسترحيات...... يعتسوان : جنوشز (١٧٧٢) ، وأعقبها بقمنة : فرشر (١٧٧٤) ومسترحينة ايفيجيني (١٧٧١) .

وقعد تنفسل جنوت إلى بسلاد أوربيسة كشيرة وكانست وحسلاتست إلى ايطاليسا سنبيا في ارتيساحت للمند رسنة الإتباعيسة ، واستمر جوت في وحسلاتت حستى التقني بالشاعسر شيللسر (١٧٠١ ــ ١٨٠٠) ...

<sup>(</sup>١) أنظر الأدب المقارن د \* تمنيس هلال : ١ ه •

واستفاد كبل شهبنا من فيقرينة الآخير ه وقند قايسل الإميراطينور \* تابليون " بعند انتصباره ( ١٨٠١ ) فأشبنان الإسبراطور بنينه وأشنى عليبه \*

وقسد أستمر جنوت في التأليسة، والنظام فأتسع قسسسته " آلام الفتى قسرسر" بقستين عن ويلهسلم منا يستر : سستوات تمزسه ( 1711 ) وسنوات رحلتمه ( 1871 ) •

وسسن جوت بعتماز بالتسرا والتنوع والتطبور (1) عكسسا أودع في تسعره كثيرا من انفعمالا عمر وذكريات وآسالسه وآلامسه وأتسهر تسعره "همرسان ودورت» " وهي ملحمة تسميسسة طريقة ه وتعدد بما فيها من طرافية قريمة من إليماذة همو ميروس.

#### و ـــ ورد زورث ( ۱۲۲۰ ــ ۱۸۰۰ )

ورد زورت خمير مسل يعسل المحد رسمة الإسد اعيمة (١٧٨١ ١٨٣٠ ) الإنجلميزيمة في تطمورها • وقعد ولحد في منطبقة طبيعية
جميلمة يعشمالس إنجلمترا • وتنقطر في يسلاد أوربيمة كتميرة ووثائر
في تنقسلات يكمل يلمد زارها • وكمان أقموى همده البسلاد أنسبرا
فيه هي فرنسما • فلقمد أهجب بتورتهما • وراى فيهما أسمسل

(1) أنظر سنرجية " قاوست " الأدب النقارن د • غنيس هلال: ٣٠٧ -

وقت ألىف بمعاونة مديقه الشاعر كولس يدج (1) (١٧٢٢) المثنى تصويد عند المعدد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة الماد المدينة المسرحيات كانت جبيعها مرآة مسادقة لمطاهسين الطبيعية ولتمثيل حسيبا ة شوسطى الحيال ه الأمسر المذي يكتف عن تسدة حساسيته وعنى تفكيره وسمو بنائمه .

### ز ـ الفسيند دی موسيه (۱۸۱۰ ـ ۱۸۹۷ )

ولسديها ريسي في أسيرة اشتهار بعض رجالها بالاشتقىسال بالأدب و وقسرد وحدد من بسين رجسال أسترشه بأنب هو الذي شهه المجسع اللقبوي

ينداً دو موسيه أديب على الطريقية الإيداعينة و تسم لم يلينت أن تتكبرلهنا وتصرد عليهنا ومسخر من أصحبانهنا و وكان لحسبيه الشنديد ولما طفته القدوينة أشر فيهر قليسل في أدينه و فانصرتوالى قائمه و وأخنذ يصنور عواطبغه ومضاعره إلى أن أصبح أعظم شعراء الفنزل وأحبيهم إلى الثاس وأصد في الشنجراء عندهم تصنوينسسرا

 <sup>(</sup>١) من الذين يعتلون أيضا البدرسة الإبداهية في إنجلترا ، وقد تنقسل طلب اللعلم بين بلاد أوربية كثيرة ، ولقى الشاعر ورد زورث واشسترك معه في نشر مجموعة الأغان الشعبية ، وقد خلف آثارا أدبية عديدة .

#### 

ومن آثباره الأدبيمة في المسرح : ليلمة البشندقية • ومشسمهمند من مقصد ( ۱۸۳۲ ) • ومسادًا تَعْكسر الفتيات ( ۱۸۳۲ ) •واسكندر دى ميديسيسنى ( ۱۸۳۳ ) + ولورنز اكسبيو ( ۱۸۳۱ ) + ولا تقسسم على شبى\* (١٨٣٦ ) \* وتسزوة (١٨٣٧) \* ويجبأن يكون البسسا ب مغتوحا أومقعــلا (١٨٤٠) •

واسه في الشمعر قصماك عديدة ، كسا أن لمه في القصميم : اعسترافات قستی العصــر ( ۱۸۲۱ ) وأقاصــیصوحکایات ( ۱۸۳۸ ) \_ وقسی النقسد لسه رسمائل دیسوی ه وکوتسونسه (۱۸۳۱ \_۱۸۳۲) •

#### البذاهسب الأدبيسة فى الدرامات البقارنسة

#### عصر النهضة والمذاهب الحديثمة للأدب ق أورسا

تعرضت أورسا في النصف الثانسي من القرن الخامس عشسسسر لأحداث هاممة كانست سبيها في إحداث كسير من التغييرات التي طرأت علس جميع مجالات الحياة فيها •

وكانست إيطاليما هي أسيق البدول الأوربية في الانتفاع يهدد التحبولات و فلفيد تجمعت فيهما عبدة عبولمسل مساعدت علسسي القضاء عليي النظام الفكس البندي كنان مساعداته في القرون الوسطيي . وعلست عليي صيافية فكسر جديد و أخيذ يتتشير في البدول الأوربيسة الأخسري في أشكاب تلايم كنيل قطسوا من أقسطارهما و

ولف كنان للحسرب المليبة أسر في تأسر الأوربييين بثقافية العسرب وقد نقبل هنذا التأسير إلى أورساء كانقل إليها تأسير عسري آخر يتبشل في الثقافية العربية الستى كان موطنها الأندلس وقد نقبل عن طبريق التأثير العربي النذي حددت في مقليسية وجنوب إيطالها ٢٠٠ وسن شم عرفيت أورسا التسرات العسريسي في مجالات المختلفة ٠

وخبلال العصبور الوسيطى وأثبتنا القربين السابخ عثبسر والثامن عشسر لسم يجبد الأوويسون أما مهسم إلا النسبج الإقريقس السبنذى انعكس أشرء على الأدب الروساني و فتعلق الأدبيا في إيطاليا وألمانيا وانجلسترا وأسبانيا وفرنسا بالنساذج العالية من أدب اليسونيان والروسان وحيدوا خيدو هيؤلا في الشعر والنشر طيوال تلك الفيترة و وظلت الأفكار اليونانية تسبود الأدب الأورسسي وتتحكم في أذوان الأدبيا و

وقت تواقسرت عنوامني عند يندة ودوافسخ كستيرة دفعت يكسيل من إيطالها وألهانها والجاسترا لأن تتلكس لهسدا التقليد و وأن تتمسرف تتمسر على تلك التبعيدة الفكرية والشعورية و وأن تعسسرف طريقها إلى الاستنقلال والوحيدة و الأمسر البندي حميل كسسلا منهما على أن تلتمس لهما أديما مستقلا يندرج في ظبل الوحدة ويحجر عن آسال الشعب وآلامية

والصفاهب الأدبية في أورسا تقسوم على فلسخة وهسد ف يحدثان تحسولا ملسوسا في البجال الشنجوري لندي الأدبساء والسفي لا نسك فيت أن هنذه الصفاهب قند تترود تترود سنو عجيسا في أواضر القسرن التاسم عشسر ، وقند السمع نطاقها بعند التهناء العسرب العالمية الأولني ( ١٩١١ - ١٩١٨ ) لنسد رجة تجعلننا تقبول إن اختسلاف بسيطا في فكرة من الأفكار كان كافيا لأن ينشي، مذهبا أدبينا جديد المنتف حولت الأتساع وعنساق

ونحسن لمستا يصدد حبصركسل هسذا الحسشد من البذاهب

الحديثة التي جدت في الأدب الغسيسى و لأن هددًا سيطنسا إلى طريسق لاتهما يسة لم و وإنسا الدى تحسن بعدد دراسته والكسفونسم همو أن نهمين للقماري كيف دخلست بشل همسده السقا هميه في الدراسيات البقمارية بوضفها تيمارات قارية فنيسة واجتماعية و تعارضت الآداب العالمية الكبرى في تضاّتها وتموهما وقد شل كس مذهب منهما روح العصر الدى نشأ فيمه خسيم تشيل و فكمان بمنابسة تيمار عمام فرضه العصر على صحوة كابسمه وفكس كس يستجيسوا لمه ويشما ركاني وجود نشماطه الإنسانية و

وستتحدث هيما عن أهيم الداهيب التي نشبات في الآداب الغربية والتي أفسحت لهما هنده الآداب صدرها لملا شهسسا لطبيعة الغمرات التي نشبات فيهما وكيف تبادلت الآداب المختلفة التأثيير والتأثير في هنذه النذاهيب وتلبك التيارات بسا يدخلهسسا في صعيم الأدب البقارن \*

## أولا : الكلاسسيكيسة

عرفت الكسلاسيكية طريقهما إلى أورسا حسين تعلق أدياؤها بالتصافح العاليمة من أدب اليونان والريبان وحد واحد وهم في الشعر والنسر ه فسير أن معالهما لم تتضح ه وقواعد هما لم تكمسسل إلا في المقرن السابع عشم وعلى وجمه التحديد في عام ١٦٣٠ حسين طهنرت طاقمة من زهاء همذاء المدرسة من أشمال " شايلان " و " يوالمو " الفرندس و همو المدن جمع د مستور همذه الدرسة وحندد معالمهما في " قبان الشنعر " (1) .

وقيد صبيق هيذه المحاولات محبوالات إيطالينة جبادة مهدت . الشمياة السدّهب الكبلاميكس ه فقيد كبشرت هنيد هم ترجيبات قيسن . الشيمير لا رسيطو هنان الأميال اليونياني في القيران الميناد فرهشيسير . وكنذا " فين الشيغر " لهيوراس ، وتواليت شيروجيسيا " ( Y ) .

وسن الواضح أن حسرس هؤلا \* الأدبسا على تبضحة أدبيسه هيو الله ي حطيهم على الكشيفات كسور الآد اب القيدية لحاكاتها، وتقوم المحاكاة على حسيس : أولهما تجييد السترات القيديم \* أوالا تشدا \* بعه والثاني هيو أن المحاكلة ليسسبت سبيا للقضا على النشاط والجيد » وهي على هنذا الأسساس يجبي ألا تعدو أسالية الكانب ولا تقضى عليه ولا تحيد مسين يجبي ألا تصور أسالية الكانب ولا تقضى عليه ولا تحيد مسين تصاطرة النسائج التي تحييب في مجاوزة النسائج التي تحاكم . \* تحاكم . \* \*

 <sup>(1)</sup> ألف بوالو في فرنسا كتابه : فن الشعرعام ١٦٧٤ م «أى بعد أن أستقرت الكلاميكية وتحددت معالمها واكتبلت قواعدها

<sup>(</sup>۲) الادب التقارن د عنيس هلال: ۲۱۰

 <sup>(</sup>٣) أى تــراث الميونان والعرومان

العصر الكلاميكى (القرن المابسع عشر والشامن عشر) إلى التقسين في الأدب و وهى اتضاف النسافج الأدبيسة القديمسة تموفج الينفس احتىفا إو والسير على منسوالمه والسغ هسسفا التقسين درجة جملست النساف الأدبسي يحمد من أعظم مهامسه الدعوة لهسفه الفواعد ولتلك الأسمى وأن يحكم على قيمسة النساج الكساب بمسلخ الهاديم لشك القواعد و

# بوالسو وازدهار المنذهب الكبلاسيكي

كنان ليوالو دوركبير في تكويسن المنذ هنب الكلامبيكي وذلك يسا وضاح لنه من قنواعد في كتنايسه المشامور " قاسن الشامور" • وكانت معامنارة (1)" بوالسو" لكينار شامرا" هنذا المنذ هنب وقحسولام عاملا قوينا في إرسنا" القنواعد الشامورية •

ويختلف الجماهم السبيا مع الطريقة التي البعهما لابرويور ( ١٦٤٠ - ١٦٤١ ) في نقده الأب العصور الوسطى وأدب القرساء فقد كنان متحسط للقديم حياسة تجددها فيما كتسباعن خليقة أرسطور تيموفراست ( ٢٧١ - ٢٨٧ ق م ) ،

وقى صام ١٦٧٤ نشسر بواقسو قصيدته المعروضة " بغن الشعسر " وقت ضنيسا آرام في نقبد الشسعر ورسالته ، وعرض لقضايا هامسة

(1) كان بوالسوسديقا لكورني (١٦٠٦ ــ ١٦٨٨) وراسين (١٦٢١ - ١٦٩٩) ووليبر ( ١٦٢٣ ــ ١٦٢٣) (أنظر من الأدب البقارن آ تجيب المقيقي : الجز" الأول : ١٤ ــ ١٨٠٠ مكتبة الأنجلوط ١١٢٧٠ تتمسل يقرض السفيم ولغتمه وولا عسك أنه كنان متأثرا تأثيرا بالغيسا في آر افيه النقيد يسمة يآراه أرسطو وهو راس و كسا أنيه كسيان شيميا لآراه أميلاطون في وجوب سيطرة الفنياسة والحسق طبي إنتياج الأديب

#### أهمم قبواعد المذهب الكلامسيكى

السند هب الكلاسيكي مد هب البساق محافظ يعتمد على تعجميد القديم ومعاكات في النبهج والعياقة والتفكسير والأسطوب و وكان العقبل ضد الكيلاميكيين هو أساس فلمقتهم في الجمال والأدب وقد دعنا الكلاميكيون إلى البساع اليونان والروسان في تظرفهم في المحاكاة "باسم العقبل وعظموا من شأن "أرسطو" واتبعموا ما سن لهم من قمواعد "الأنده كنان يعتمد على مبلطان العقبل"

 ت والأدب الكلاسيكي يتساز بالضهافة التقنق فريكون الشيخر أعلى درجة عند هم حيين تنتقى ألفاظه وتنخسير

 <sup>(1)</sup> لم أصرض تبوذ جا من هذا الشعر لأنى لا أقر ترجية الشعر من لفسة
 إلى لغة أخرى ه ثم إنه من الصعب ترجية الشعر الذي يتضمن قواعد
 وأسيا ترجية والية دقيقة \*

أسطوسه وسبيل تخير الألفاظ وانتخباب الأسطيب هو الأساة والعسقل والسنقل والسنون على أحكم مناهبة النظم و وإذا كنان أمسلوب الشاهب وتشدلا فيإن المسابق الشاهب والألف الألفساط الرئيسسانية لا يستران هنذا النقيص ولا يستنيلان أحيدا من المستبين و لأن الا يشد ال يست الأسماع حيتى ولو حيل في طيبانيه أروع المعانيي

٣ - والأدب الكلاحسيكى ينشسد دائسا الحقيقسة وحسو انعكام لهما على طول الخسط و ونتيجسة لهمذا طير أدبهم خلفيا في فايت و فالمشعر يجب أن يكون خلفيا يلقسن الفضائس المدينية والاجتماعية و والمشاعر الحق همومسن يتوقع في شعبره الإحساع والإصادة و والمحسمة يجب أن تكسون خلفية فايتها إصلاح العادات و وكذلك المسرحيات.

٤ - و منع منسام الأدب الكسلام يكس المسلطان الحسف والإرادة تجسد ، أدب الرستقراط ساية مد إلى من ارضا المنطقة الإرسام المنطقة الإرسام المنطقة الإرسام المنطقة الإرسام وفي كسان الكسساب يوقف ون بحق المسلفوة بسن النسام ويحقسون حسن شأن منواد النساس .

### تأثسرنما بالكلامسيكيمة الأوربيمة

وكنان زنيم هنذا الاتجناء عندتما هو الشاعم ( محبود ساسى السيارودى ) فاقت حناول الرجوع إلتي أديننا العربي في عسسور و قوت وازد هناره ، وأخنذ يحاكس الشنجراء الأقدمين في الشيسج والمهاغنة ، وأخنذ يعارض الكثيرين بشهم في البحور والقوافس ...

<sup>(1)</sup> تتاثير نظرية البحاكاة التي تتمن بالدراسات الشهجية البقارنسة: أن الأسالة المخلفة مستحيلة و وأن أكثر الشمراء والكتاب أسالنسسة بدين لسابقيه و وأن التأثير والتأثر من طبيعة الآداب و وأن المحاكاة الجيدة هي التي تغنى اللغات وتنهض بالأدب وتعمل على إثرافسسه كنا أنها تنبى الكانيات الكتب الغنيسة.

# ملامح التأثير الكلاميكي ق الأدب العرسي

وقد تجلس التأثير الكلامبيكي في الأدب العسري بمحاكساة الأنسواع الأدبيسة ونقلهما و التأثير التائير بمواقعهما وأفكنا رهما ومخصياتهمما كما تجلس في ظهمور أجناس أدبيسة جديدة لمم تكن لتظهمر لمسو لا احتكات أدبنما العموى بالآداب الأوربيسة و

وسا من شبك أنتاب تفجيعة لا تصالف بالآد اب الأوربيسية . أستقد نبا من المستوحيات الأوربية الكلاسيكنية (١ أغسد يد و فهفتننا المستوحية و واستطعننا أن ننشسي مستوحيات كلاسيكيسة أصبيلية في موضوعاتهما وتواجيهما القنيمة و كما هنو الحمال في يعمض مستوحيات الأستاذ توفيدق الحكيم وضد الشاعر خليل مطران و

كنذلك يتبغس ألا تغفيل أن شبوقى قند تأشر بالسبسرجيات الكنلاسيكنية الأوربية ووتطلسع إلى اغتناء الأدب العسوى بهسسدا الجنسوسان السنعر المسيرس و فألب المسرحينة شعرا فكسان تأسيرا كنلاسيكينا بحبتا ولأن المسسرجية ضد الكنلاسيكيسسيان وضد وضع أرسطو قنواعد هنا لا تكنون إلا شعبرا •

وهبو في مسترحيته ( مجنون ليلسي ) تراه يعتمند علس المستراع النفسس بيسن العاطبقة والواجب 4 شم يتتمر علس العاطفيسية

<sup>(</sup>١) بالترجمة والاقتباس والتمريب •

وهبوق المسترحية أيضا يسدا الأحداث بعيرض مسترسع للبيسشة كما يبدأ ها بحسوادت قريسة بسن تهما يشها على طرية مسسسة الكلاميكيين \*\* وتسوقس بهسدا قد أنشأ هندا المجتمى الأدبس في أدبسا المرسى \*

كندلك لا نقفسل تأثير هيوقي بغين (لافونشين) (1) في القسمة الخرافية على لدسان الحيوان و فيسدكس هيوقسي أسمه أفسسسا د يقسسس لافونستين وجسرب خاطسرو في نظيم حكاياته على أسسسسلومه وهنو إلى جنانسيا اقتباسته لحكا جات لافونستين نجيده يتأفيسسسر يخسساندرفنسه وقسواعيده و وقيد يتغيون عليها و

#### ئانىدا : المدد هسب الرومانتېكسى

مصطبع الروانتيكية غير دقيق في اطبلاته على المستدهب الأديس الجديد الدق شار على النزعة الكلاميكية وطلسسي الأديس الجديد الدق شار على النزعة الكلاميكية وطلسسي هيئسة العقبل وطفائه و وإنساالكلهة بأخبوذه من Roman الستى كنائست شدل قديما على قصمى الخباطسة والبغامسوات شمعرا كنائست أم تشراه في حيسن أن السندهب الجديد يسسدل على الحريسة الأدبية وطبى انطملاق مشاعر النفسي والواجسدان الفيردى ه وإطلاق عندان المواطبة ، وظهروها ظهروا قويسنا في الإنتباع القسني .

<sup>(1)</sup> أنظر الأدب البقارن د ٠ غنيس هلال : ١٨٦ وسنا بعدها ٠

وسن شم وجدتها شعرا" هذا السقه بكثرون مسسن السفعر الفتافسي على عكس بنا ألمان الحيالضد شعرا" الكلاسيكية والسعيب في ذابك أن شعيرا" الروانتيكية لهنا كيان شيأتيسسيم وتجناه أنفسيم وتجناه الفيسيم نجده ما ليختبعون لقياعيدة البحياكياة التي اعتنفيسيا الكيلاسيكيسون والمنى نادى بهينا من قنيل أفيلا "حون وأرسيكر"

#### التمهيت لنشأة المنذهب الررمانتيكس

كنان للتحدول الفكسرى القايساد القرن الثامسان عنسر أشير وانساح في زفزمة التقدة بالا تجناء الكيلاسيكسى البندي بسبط ملطانسه في سين القسرن السياح عبشر وسبيطر عليي أقبلام المفكسيان والأديسسسا المحينة الله ورسان مسائح حبينة الأن التجهيب المقسول السبي أنساق جديدة في قيم الحنياة والنسن وأخبذت المفاهيم الكلاسيكية تضميف وتستزوى أسام تلبك الموجبات البني سبيطرت عليي مياديسان الفكسر والنمسورة وظهسرها يسمي بالروبانتيكيسة وقيد قامت في البياسياء والماليا المجلسترا شم في ألمانيسا والماليا المجلسترا شم في ألمانيسا والماليا المجلسترا شم في أسبيانيسا والماليا الم

وليسريسن شك في أن جدة ور الرومانتيكية نيتست أول ما لينت في فرنسما فيسا كستب فولتمبر ( ١٦٤٤ - ١٧٧٨ ) وجان جماك روسو ( ١٧١٢ - ١٧١٨) و فقد كمان لهما كتهم همذان الأديسما ن أصر في خلمق التناقم في بين القمرن التامن عصر والقرن المسلمانية عستر و حيث ظهمر القمرن الناسن عشمر يتميز بمعماد اذ المسمدين والشورة على السلطسة • والتحسرر من كمل قيمد اللقدما\* والرقيسة في الإحسائ الاجتماعي والسرق العلمي والقبق •

#### طيب حة المسدّ هسب الرومانتيكس

والنذى يجسب ألا يضبب على همو أن الهند هسب الرمانتيكسى مدد هسب بنساد للكسلاسيكسية ه فلتند قسام على أنقاضهما ه وشار على قبواعد هست قيد لافكنا ك منده و قد القواعد مست قيد لافكنا ك منده و وصح ذلك فالمذى يجسب أن تكسون على ذكسر منسسه أن الروانتيكسيين لم يتمرد وا على القواعد الستى من شأنها أن ترشد السقن وتعينم على أدا و وشيقته الجاليسة ه فالفسن السدى يتنكس للقوانسين والقواعد الستى من شأنها إلارشماد والتوجيه مسرعان ما يتحسول إلى فوضى لا يحكمها نظام ولا يفيطهما ضابط كسسا

والعدة هسب الروانتيكس يقسوم على أصول تلائم طبيعسسة الأدب المتطور تبعما لتطبور الأفكار في قهم الحسياة ونظم الطبيعة شم ما لبشت هدف الأصول أن استقرت في الإنساج الأدبسسس ونقده على تحسو جمديسد مختلف، وبحس تجسل هدف الأصول فيما يلسى بالقدر الدي يماعد على قهم تأسيرها في نشأة الأدب مع العقارة وازد هاره

۱ - السذه ب الجدديد يقسوم على القائسةة العاطفيسسة ويجحسد ذلك الا تجساء العقبلي السذى بجسده الكلاسيكيسسون ويستبدل بم العاطفة والشمعورة وهم يسلمون فيساد هسسم للعاطبقة والقلب، ولا إلى السعقل والتكبير و

٢ - وإذا كنان الأدب الكنلاسيكي يعتبد بالعقبل وينشسند الحقيقية العماسية ، فإن الرومانتيكسيسين يستبدلون بهسند الحقيقية الجمال في معناء الماطبقي الإنسماني ، فالجمال وحيد ، هسسسو ما ينشسد ، الرومانتيكسون ، • ، وهم بهسندا يمارضون بسسسادي " يوالسو " الستي تنشسد الحقيقية ، " يوالسو " الستي تنشسد الحقيقية ، " يوالسو " الستي تنشسد الحقيقية ، "

ونتيجة لتنكس الرومانتيكسيين للحقيقة العاصة وتشد الهسسسم للجسال في معتساء العاطبقي الإنسساني تجد هم يسرون أن الأدب امستجابية للعواصف و والعواطبة عشد هم حتى مجسلي الجسال النسابيج من الضمير و وقد صوروا في أدبهم عالم الجسسال في أحسلامهم و يريدون أن يشوروا بمه على شسروط المجتسسيح من حمولهم و وكلفا كبانت الرومانتيكية مذهبا تالسرا شهردا و ٣ ـــ ويقسرر الروبانتيكسيون أن مهمه الأدب أن يهما جسسم الا رسستقراطسية وأن يشور علسه أوضاع المجتمع • ويفسر مرسسة ور الرحمة والأدب على الفعقاء > وأن يحسل لمواء العسد ل وينافسسم عنمه • وأن يسدف عالشمه إلى كمل ما يسرف عن قيسته في مجالات الحساة مسياسية كمانت أم اجتماعيه •

(1) هذا البدأ واضح كل الوضح في رواية " البؤسا" " لفيكتور هوجسو " (٢) أنظر ترجمة له في الأدب المقارن د • فنيس هذل ٢٠ • ٥٣ • " الأديس والنظرة الاجتساعية وسيلة من وسائله الكشيرة في فهسم التعسوس الأديسة وتضويمها ونقيد هنا •

ووظيفة النقد عنده هي النفاق إلى ذات الولسسية . لتستضف روضه من ورا" عبارات ه يحيث يفيم قراؤه " وقسى . ذلك يضح النماقيد تفسمه موضح الكاتب ه أو كسيا يقبول هيو: " يجب أن يؤخذ من دواة كمل مؤلف الجبير المذى يراه رصمه به " يجب أن يؤخذ من دواة كمل مؤلف الجبير المذى يراه رسمة به " ولمذلك كمان على النقيد أن يتجاوز القيم الإخسان كيف يقر" ون " بحالم الأخسان على النقيد أن يتجاوز القيم الجالية العالمة ، إلى بجمان ربح العصر مسن خملال نفسية المؤلف (1).

## الجديد في الأدب الرومانتيكسي

وكتيجية لسا تقدم نجد الروبانتيكيون يخترصون من الأعسال الغنيسة ما يتسلام وأقكارهم وسياد نهم الستى دعموا إليها • فتهفر عند همم المشعر الغنساق وذلك لاعتداد هم بالقمرد ومسساء وحباله وسا لهدة الخميال من قيسة في خلسق الصور التي تجمم الأفكار والمشاعر •

وسن أهمالأعمال الستى طمراً عليهما جديد علمى أيمسد ي الرومانتيكميين همو " المسموحية " فلقمد ثاروا علمي القواعمسسم

<sup>(1)</sup> الأدب العقمارن د • غنيمي هلال : ١ ه ، ١ ه ،

الكسائسيكية فيهما ووظهرت الهأسماة التاريخية الستى تعشيسها فيسترة مهمة بسن التماريخ لهما أفرهما في حياة المجتمع و كسسا رأوا أن وحدة الزمان تحد من تطبور العاطفة و وأن وحدة الكان تجعل الكانسبيلجا إلى الخسطب الطويلمة و ولذلك تارورا على هدف وحدة وقدموا عليهما وكساخطلموا يسين الهمأساة والعلهاة فيهما المسرود" الدراسا الرومانتيكية "

والأدب الرومانتيكس أدب قائسي يعسير عن الوجد ان المذاتس والتسعور القسردي و ويصف الطبيعة من حملال المنذات فولف لسك خملط الرومانتيكس يسين متساعره وسين بتساطسر الطبيعة و وأكسشر من تضخيم الطبيعة ٥٠ وقد يضاف إلى ذلك تأسلاته الشخصية ق المكون وقس الحمياة والعوث والمسعادة و وقدر ذلك مستسسن التأسلات ٠

## تأنسرنا بالروانتيكسية الغسريسة

ولا عسك أنسا قد تأسرسا في أدينسا العسيسى بالرمانتيكسية الغربيية في اقبياها وهامنييسا وأشيكاليسا و وأبيعت سيست حسر حركية بسن أعظم الحركيات الأدبيسة في العالم العربي و وهسى حركية التجديد في الشعمر العربي الحديث و وتثلبت هذه الحركة في السد رسمة الرمانتيكية الستى حسل لسواء المدعموة إليها خليسل مطسران وتسعراء عدرسة الديوان ( العقباد والمازسي وتكسيري ) وغيمراء عدرسة أبولسو الستى كمات رائدها السدكتور أحد تركي

وقت دعا هبؤلا إلى عدم تقليد السابقيين أو معاكساتهم كسا دعوا إلى غسعر الوجد ان و وأكدوا وجدة القصيدة واحتفلوا بالأخياسة والعصور الجديد قوالمعمين الشمعرى سبوا استده الشاء سر مسن العبضة الخارجية أو سن ذات نفسه المعادلتية أو القكريسة قالشمور خدد هم تعميير عمن وجد ان الشاعر والتساعم شهم لاينز ع في حركة الفسيدة تحصو المتراث الشموري القديم بشدر ما يجداو ل تقليد الشمعر الغرسي واحستذا الصول، وتناهم وتناهم

وقد دعما عضران إلى الحسيمة الفنيسة التي تحسترم شخصية المشاعر واستقلال الفسن عمن المناعمة والأساقمة الزخرفيسة و ودعسم وحمدة الغصيدة : وطسرق الموضوعات إلانسمانيسة يمدّل الاقتمسمار علمي المواطبة المذاتيسة ونظم الغمسة الشعريسة الروزيسة والمتخيلة ،

والعسورة عند التجديديين شعبورسة تصويريسة لا عقليسسية فكرسة كساك التجديديين شعبورسة تصويريسة لا عقليسسيوا فكرسية كساك السفية والروانتيك ذاتي را العاطبة المثبوسة في صحيل الأفكسار السفينية و والروانتيك ذاتي را وصحوره و يصنف الطبيعسة سن خبلال وجدائه و ولسفلك فلهسسرت صحوره في الدييمسة تشرح فيها مثاعره يضاف رصا و واستوجبي تقسمه من خبلال الطبيعسة حين حياول تشبخيسها و

والتُسعر عند صد رسنة الديوان تعبير عن وجند أن الشناعس وإن ذهبوا في خنذا سذا هي مختلفة و فتكسري ينذهب إلىسى التأميل المذاتس و والعقباد ينظم في الجانب الوجد انبي التأملي وقبال في كتابته المديوان المذي أصدره هنو والسازي : إن الشعر يقباس بمقاييس شلافية (1):

أولها: أن الشعر قيمة إنسانية • قبل أن يكون قيمة : الفاينة • فيحفظ المشعر بقيمته إذا ترجم إلى الفقاء ن اللغماد • إ

وثانيهما: أن الشعسر تعمير عن تقسرها حسم ه فالتساعلسر السقى لايعبر عنن انقسه صائح وليسرة التخميمة أدبيمة "

وثالثها: أن القصيدة ذات بنيسة حيسة وليست أجزا " متناشرة يجمعيسا الوزن والقافيسة •

وليسريإ مالتما بحبيصة الدسال استقدا " ووسد كبل ساجا" يسه المجددون في سقدسات دواويتهم وقس مقالاتهم وكتهم « ولكنى سوقسد وضحت كشب النقسد الأديس كتيراعن تيارهم سأكتمسسى يسذ كسر بمسخرالقفايما والطواهس الستى تشلل أشرا من أسسمار للمدراسات الأديسة المقارسة « والستى كناست قسمات متسسمركة بسين همؤلا " المجدد يسنجمهما :

ومجمسل هسذه القضايسا :

السدعوة إلى الوحسة ة العضنوية • •

٢ ـ التعبير عن السدّات ٠

٣ ــ الاتصال بالطبيعة والغور إلى أعماق الكائتسات

<sup>( 1 )</sup> أنظمر الديوان فيي الأدب والنقيد •

والأشسسيا

 المدعموة إلى الابتكبار والتجمديد والبعمد عسسسان المحماكماة والتصليم

أخسرى أشاروهما وكنائست محل خيلاف المحتب معلى خيلاف المحتب مصلى قدسية الأصبالسنة .
 والتضيح والخسيال والمعجم التسعرى وموقف الشاهر مست المجتمع والمشعر الاجتساس وغير ذلك من القدايما .

ونطريبات هبولاً المجدد ديسن لانتفصل عن إبداعيسسم الشمرى ، فيس ترتيسطيم، ارتيساسيا وثيقياً ، ولسمل هذا هبو السبب في كنثرة كتباباتيسم في قصد مبات دواويتيسم عن هدد ، الآرا ، التقيديسة ، ولعلب السبب تقسم في أن كنان لتأثيرهم تقسسون واستسع ،

#### الوحسدة العضسويسة

تأثير نضام القديدة العربية حين تأثيرتما بالمذاهب الأروبية الحديشة + وسنة تأثيرتنا بالروانتيكية الغربية لم تعبد الوصدة في القديدة مشلة في البيسة وصده + وإنسا تعولت القيدة جمعها إلى تجربة فنينة تتحقى فيهما وصدة المواسرع ويتوفرلها العبيد في الفيني •

و الوحيد ، ركين جيوهيري في كييل عميل فيني ، وهي في الأعمال

الأدبية تبشيل عنصورا من هناصر التجرية ، وقيد أطلق النقد الحديث على هذه الوحدة الحديث على هذه الوحدة القصيدة الغنائية الم " الوحدة العديث ليد الخلاصية " ، وقيد اختلف تصور النقيد البحديث ليد الوحدة وبديوسها في القصيدة ، فيهى مبرة تعسنى وحدة العرض ، بحيث لا تعالى القصيدة أكثر من موضوع واحيد ، فسلا يجتمع في القهيدة مشلا فعزل وفخيرا أو غيزل وسدح ، وإلا اختلست وحيد تبها وخرجت عن دائرة المشمر ، وعلى منذا الأسام فالمسمر السموس الماهلين منه والإسلامي والمسامي المسمر السموس الرحيدة ولم يتقيد بها ،

وسرة تعنى وحدة الأفتار والشاهر وإن تهامدت تسبيك الأفكار والشاهر وإن تهامدت تسبيك الأفكار والمشاهر ولم يتحمل الرأى فسند يستمع ويشمل القديدة الجاهلية وساجا على تهجما سن الشعر الإسلامي والأمنون والمسامي وعلى أن يهذه القسيدة ترابطنا تقسيا دعنت إليد طبيعة الوابدة وشناددها في المحسرا والجيسا ل

أسا الوحدة المقسوية الدي يرسدها المجدون فيسمى الوجدة الدي أطلقها أرسطوطس وحدة المسرحيات والملاحم (1) دون الشعر الفنائس \*\* ويرسدون بها أن تكون القبيدة فسسلا

<sup>(1)</sup> أنظير المدخيل د • قنيسي هيلال •

متكاملا ، يمسى أن تكنون ذات ينيسة حسية تتآزر أجزاؤ هما وتنسجم وتتسانسد ، ولا يمكن أن تكنون فصيدة شمورية دون أن تكنون لمسيدة شموري (١) ، وهسم في لكن ليست ملاقمة حتميسة ببقيمة العمل الشموري (١) ، وهسم في همذا يودون منا قالت قبسل " الحاتي " حسين أشمار إلى وحدد القصيدة إشمارة صريحمة في قولت : " شمل القميدة شل الإنسسان في انصال بمسنر أجزائه ببعيس . . . . (١) .

وقسيدة "البسلاد المحميه " لجسيران خليل جسير ان نمو ذج تتنسخ فيمه هنذه الوحيدة • وفيها يقبول :

همو ذا القجسر فقوشى تتصسموف

عن دیسار مانسا فیوسسا صدیسی ما عمی برجو نیسات پختاسسسسی

وجدید الغلب أنی بأتلبببیت مع قلبوب كل ورد شمقیسببیت

(۱) أنظر قضايا النقد الأدبى الحديث د · قرهود : ۱۰۲ وما بعد ها ·

(٢) زهر الآد اب للحصري : ١٦/٣ - ط. ٢ حجازي بالقاهرة -

قسند أقشنا العمسراق وادتسسير بسين ضلعيسه خيالات الهمسسوم وفسهدنا اليأمرأسسرابسا تطسسير فسوق بثنيسة كعقبان وسسسوم ولبسننا الصيرثها فالتهسسسب فغسد وتسا تقردى بالرمسمساد وافتراسناه وسبادا فانقلسسسب عنسدمسا تبئسا هشيما وقتسساد بإسلاد احجميت بتمسحة الأزل کیف ترجسوك ومسن أى مسجيل ؟ أى ققىىر د وئيسا أى جيىسىسىسان مسورها العالسي ومن منا الدليل؟ ني تقسوس تتبسني المستحيسسان أشابيتهمادى في الفلمسمسوب فإذا ما استيقطست ولى المسام أم غيسوم طغن في شمسس الخمسسمروب قيسل أن يفرقس في يحر الشلام عِسدوا الحسق وصلوا للجمسية ل

لست في السفرق ولا الفسيرب و لا في جنسوب الأرض أو تحسيو الشمسال لست في الجو ولا تحت البحسسيا ولا الوغر الحسيرج السب في الأرواح أنسوار ونسسسيار المسال ولا الوغر الحسيرج أنسوار ونسسسيار الشعاد يختلسيج الست في صعدري قبؤاد يختلسيج

قالقديمة ذكسا نرى عمل قسق متكامس ، وموضوعها واحسمات تتسملسس جزنسها قه تسطمك متعاقبها ، والانتقبال من بيستوالي بيست أخسر انتقبال طبيعي يتسمن مدم الجسو الشمعوري للقسميدة ،

وق القسيدة دن التساعرعالى التصويرة موهدوسا في شاعريته وإد راكمه المذهبي وقويسا في عاطفيتة و رائعسافي المدماجية مع الطبيعة وحبيه لهما وتملقمه يهما و والوحيدة التفسية والقيسة شعشقة فسي القصيدة و والأسطوب فيهما يواقيم التجسوسة ويواكيهما يموسيقاء و والمسور المتصافحة الحزيستة الستي جا" بيسا الشاعر إنها تعطى جسسوا نفسيا مسجيسا و

- وسن التأثير الروانتيكي ( الهروب إلى الدابيعة ) \* فلقد أخدت الطبعة تحقلي باهتمام مجدد يتما ، ووجد تعليق أيديهم صورا جديدة وأشكالا متكبرة ، وأهم شيى أنبهم هروا إلىيني أخضانهما فرارا من لهيم الحياة وقموة الأحداث ، وألقسسوا يمين مظاهرهما المشوعة أحيزان تغيوسهم ، وخلموا طيهسسا مشسكلاتهم وحلسوا فيهما دوامتزجو ابهما دولم يكتفسوا يوصقهما من الخناج بسل فاصبوا في أهدافهما وأدركسوا أسوارهما ومنا ورا\* • • • المغاهر الخارجيمة شهما وتوصلسوا إلىن روضها •

وسن تجناوب الفساعر مع الطبيعة قصيدة "خواطسر الفسيوب" للشناعز ابراهيم ناجس 4 قلقت وتسفاعلس البحسر في وتست الفسيروب وانطلبتي يفاجب وأحيزانيه وآلاميه قبرقي في أبواجيم \*

يسقول د

قىلت ئابحسىر إذ وتقت سىسسا ا

كسم أطسلت المسوقسوف والإصغسساء

وجملت النسيم زادة لسروحسسين

وشسيت الطبلال والأضبيسو ا\*

وكأن الألسواك مختلف

جعلت بنك روضة فتسسا

مسرين عطرهما فأسكسر تقيسمسسين

روسسری فی جوانحی کیسف غششسا<sup>و</sup>

سماحسر المقلتين يغضسي حيساء

وكسأن السوجسود لنم يحسسسنو إلا

حسنه والطبيعسة الحسسنياء

تشموة لم تطل : صحا القلب شهمما

مثلمنا كنان أو أتبند عنسسناء

إنسا يقهم الشبيه ثبيهــــا أيهما اليحمر تحمن لسنا ممسواا أنستاعا تـ 4 ونحن حسرب الليالسى سزفتنسا ومسيرتنسا دي أنستايا زاونجسن كالزيند السنسذا هسب يعسليسر حينا ويعانى جفساء وفجيب إليائا يميث وجرسسسسس إذا مللت الحسياة والأحيسسة أيثنس عندك التأسس وسسا تم " ليك و ا را تجميدياناتسسدا" كسل ياوم تساؤل ليست شعبسسسبرى مسن ينسبى فيحسس الإينسسساء ماتتسول الأمسواج با ألبم النمسس مس فراحمت حمرينسة د مقمسرا . تركتما وحلفمت ليسل شمسمملك أيسد ي والذلمسة الخرسسسسا . وكسأن القنسناء يسخر مسسسسنى حین أیکی۔ وسا فرقت البكنا\* ویسج دمغی ووسج ذلة تغسیستی لیم تندع لین أحیداته کیپہا\*

وتاجس في الأبيسات يسمير علمى وفسق الرومانتيكيسين الأوربيسسين

فيتجماوب مع الطبيعة ، ويتخد من النسيم زادا لروده ، ويحسيل الطبيعة إلى روضة فساء تسبيح على ساء البحسر ، حيث يودس على ماء البحسر ، حيث يودس على ماء إلى بين البحسر في عمل وسين نفسه النحية المزقة ، ليخلسع في النبساية ما في ناسه من أحيزان وفيسو ،

طسى أن الهمروب إلى الخبيصة من التواهسر البتى شاهت قسى أدينسا الحسديث و كسائل قصيدة "الساء" للشاهر خليل مطسوا ن وقسيدة "بسماط الربس " للتساءر المهجري فسوري المعلوف وقسيدة " ذكري صباع" و تحسود المسايس و محسود المعاميس وفسيرهم و محسود المعاميس وفسيرهم و و

<sup>(1)</sup> وهذا هو ما يحرف بالشعر العرسل •

 <sup>(</sup>٢) من ديران الشفق الهاكس .

<sup>(</sup>٣) من ديوان الشفق الباكس •

#### وسن هدد مالقصيدة سا قالمه :

جاست ألمن إطيما وما الترفت يدام من خلق دنيا الإساءات في مجاسة ي غطاريف لم سير محمود ة الذكر من يور من أد ب وكلم سيحوا بالله والتسوا معرفة الله للإسلام في النسسا س

ومن التأشير الرومانس كنذلك "نسزوة التنساقي " والستى تثمثل أن الكنآيسة والقلسل والنسيق الحسياة والشعور بالحسيرة وتمنى المسبوت
 كمل ذلك يتسسرب إلى أدينسا كناش من آشار الرومانتيكية الغربية»

وتسدو هند ه السنزعة واشحنة حنين يتجه الشمراء إلى الحنديث من السرت وتأملنم • فسالنجود ت يتحدد عمن \* أكذ وبة السوت "أوخلسود الهنسر \* (١٠) فيقنول :

قد حرت في الموت وفي أمره - \*\* وما زواه اللسه مسن سمسره

وكلما سألت عنه أمسسرا فعم أجابستي : والله لسم أدره

والرن إما حسل في غيير م 🙃 أو آئسر الإخسالاد في يستر ،

فلسم يقول الناس ما ت المرؤ .٠٠ إن هاجر الدنيسا إلى قبره

البسري القبر حياة اسرى و تطول بالمرو إلى حسسره

فكيف قالسوا إنه بيسست ٢٠٠ من يسور أن غيسبتان د هرم

لاقال بالموت سوى كافسسر من يكف بالأديان من كفسسره

(11).أبولو المجاد الثاني ١٢٥ وما يعد هما •

وسن التأثير بالروائيكية الغريسة كنذلك الحنين إلىسسى
 المسائسي وذكرياته • ومن ذلك بسا قالسه أيسو شادى :

یکس الربید طبریسا فی مساهجسه

وقد یکیست آنسا حسی وأوطانس

وقد یکیست آنسا حسی وأوطانس

هسده المداب شمواتی وآخزانی

قسیم المزا\* ولا تلب آلوفیسسسس

خنسان یتاجینی کنجنانسسی ؟

خنسان یتاجینی کنجنانسسی ؟

لسی فی ٹری " همر" دینائج ود م

یسب من میجتی اللیفی وتورانی

ترکته مثل فرص الحب ما فیلسسست

آزهاره او آفالت روح لیفسسان

مین تلفیسین

ويتسول إلياس فرحسات :

هددا هو ما تأثريت الأدب العين من السدّهي البرمانتيكسى الغرسى و قصد بدت البرمانتيكسة الغرسة سيأهدافها وخمائميسا وتجاربها وخمائمها وتشاؤ مهما وذائبتهما سيّل أدب المجسددين في صورة تبلورت قيمها شخميتهم وارتبطت فيهما أجزاء القصميدة ارتباطنا عنسوبا

# في أعتساب الرزمانتيكسيسة

وسبونان منا تخلسي النذ هنب الروبانتيكي عن ريبادته للطيقة البرجسوازيسة و وقشد طليمسه البدي اجتمد بإليسه الأفكسار والمشاعر ولسم يعبد كسا قيسل عشم (۱)أدب الثورة الفرنيسسية و وقيد أ دى هندا إلى تخلسي بسعض أدياشه عن المجتمع ولجوثهسم إلى الانطبواء والعزاسة وتشبيل المشاعر المخسية و

وقسد مسادت هسدُه الفسترة فلمغتان :الأولسي تنساد ي بأن المالم خاضع خضيوميا كاسيلا لفنغلسق والعليم المعتسد على النجية • وقسد تساد ي بهسدًا الفيلسيوف "كونيت " •

والثانية : تنباد وبأن هنباك حقائق بعد رك العقبل أنهما وجودة ولكسه يعجز عن تعليم وجود هما ولا يستطيع التعبير عنها و وسيد دعما إلى هنذا "سبنسسر" فيكسايه (البساد ي الأولسسي ) ورسن شم أنجم الأدبيا وإلى أن هنباك حقائمان تكسن ورا الواقع وأن السادة تشمير إلى هنذه الحنيقة وسرسر البيما والمنافقة والمنافقة بأن الدب التورة (المنيكور هوجو كالترجم الأدب الروانتيكي في أول نشاته بأنه أدب التورة

ومن شم كنان طبيعيا أن تتفسير المنذ اهب الأدبيسة ، وأن تشسسا هذا هسب أدبيسة جديدة في أيقنا ب الروانتيكسية الذا هبسة ، وبدأ اللاب والنقسد يسملك كل شهما سالك جمديدة خفيست معالمهما على الأد ب الروانتيكس ، وتشميت في الأد ب والنقسة آرا \* حسول شيسوم الواقمسسية والنقالية ،

وهذه هي المدّ اهب الأدبيسة التي جدت في أعقبا ب الرومانتيكيسة :

## تائشارالية هسب البرناسس أوية هسب الغن لثقين

ظهرت في فرنسنا في النصف الثاني من القسرن التاسم عدم دعوة عسادي بتحسير الفسن من السخرة ومن الاستقلال الجماعي والفردي تسادي بتحسير الفسن من السخرة ومن الاستقلال الجماعي وأخست في كسا دعست إلى أن يتحسل الأدب يتبغي أن يكسون فايسة ولا ينبغي أن يتحس أن يتحس وصيلة للإنساح عن الشعور الجماعي أو الفسسوردي ( الإحساس السفاتي ) ٠٠٠ وذلك هنو الضمون الحسام المطلب ال

وصلى هدف فيسدو أن دعاة (الفن للغنن) يتجهون إلسى القنم الجاليسة وحددها ليحسروا الأد باسن ربقة الذاتية الروائتيكية وليرتفسموا يسمعن ستوى الطبقة البرجنوازيسة ١٠ وهنم وإن بدا من دعوتها ما انهم اليوبطنون الأخسلاق بالأدب دالم يتجهنوا إلىسنى هدم القيم الأخلاقية في أدبهم على نحو ماضم البمخ عندنا دالأننا سسترى

في جادى البرتاسية والسورسة (١) سا ينفس هنذا الفهم ء

والسذى ابتسدع نظسريسة الغلبسفة المثاليسة الجمالسية هو الشاعسر القرنسين شيارل" لو كليت دى ليسل " (١٨١٨ ـــ١٨٩٩) ، وتسبو يخالسف بنظس ينته هــذه الانجساء الرومانتيكي ، كسا نمد نظريته فس السوقست نغسمه تطسويرا لتطسرية الغسن للغسن الستي تزم الدعموة إليها " تيسوفيسل جسونييه " والسدّى يعسد مسن أكسير السدفاة ليسسسنده

ودهاة البرناسسة يتجمسون بالشعر إلسي أن يكسون وسيلة وأدا ة للتعبير عن معانسي غيقسة محمدودة تسليه قيمته وتجعلسه دائما خسسادما لامخند وساء فالجنبال فاينة الشعره وجنبال الشمير في التأسيق في العيسارة وإبراز الصورطس تحبو جعيسل د وحسنن التشبيل د وقسوة التجسيم \* \* \* والتساعر الدخاسيم عند السيرناسية هو السذى يجدل منهجت أبراز الصنور الجمليسة ٥ وهو النذى يشير الخنواطر ويستميسل الألساب بجسال قريضته ومانيت سن حسن تعمير وجسال تعويسر وقسوة أبيسات وتشايح متساهسد

(١) لأنهما تطبوير لنظمرية الفسن للفسن -

## رابعما: المنذ هب الربزى

تلاحقست الداهسيد الأدبية في الفسترة الوجيزة الستى أعيست الروانتيكيسة تلاحقسا صديما وحستى إنسه لا يكن لباحث ما أن يسيز يبس انتاج الأدبسة والتقساد تمييزا طلس وجسه يسقال فيسم إن هسسد المساعم أو ذلك الناقسد تسمير أعسالت الأدبيسة وفسن المذهب الروانتين مسلا جاندسا ببها عن المفاد بالأدبيسة الأخرى كلاسيكية كانست أم يبرنا بسية أم واقعيسة أم عسيردها

والسد دب الرسزى سين البد اهمية الأدبيسة الدبيسة المسستى
استقدرت في الآد اب الأوربيسة و وقد ظهر من أواخير القرن التاسيسيع
عشر سند على ١٨٨٠م • وهمو أهم بعد هب في تخم الشهر الفنائس
بعدد الروانتيكيسة و وقد دعا إليه الناعر الفرنسي ( شسسما إل
بعدد الروانتيكيسة و وقد دعا إليه الناعر الفرنسي ( شسسما إل
بعدد الدور ا (١٨٢١ - ١٨٢١) • وقد تركعهذا السد هب آئسسارا
عيقه لمدى كمثير من الشهرا العالمينين أشمال " يسول فسيرلين "
( ١٨٤١ - ١٨٤١ ) و " رابسو " ( ١٨١٠ - ١٨١١ ) و "بالاربيسة "

والروزق هذا القدب القصود به التمبير فير الها تسرعن التواجسي النفسية المستترة الستي لاتقسوى على أدافها اللفسة ق دلالتهسا الوضعيسة والرسز هسو الصلة بسين السذات والأشبياء و بحيث تتولسه المتساعر عن طريستي الإنسارة التفسية والتمريق التمبية والتمريخ.

(١) الأدب البقيارن و مقيين هسلال: ٣٨٢ -

وقت استطاعت الرمزينة أن تجمعل الإيجناء والرمز ينشلان في الشعر السوجد ان مكنان الوضح والإفصاح كننا عرفضاء في الاتجناء الرومانسي عسد شعرائهم •

والمنة هب الروزى رد فعسل للمنذ هب البرناسين (1) و وكسنان راشد الروزية وهنو الشاعس الفرنسين " شمارل بود لير " معينا فسى أول أسره بالسنزمية السيرناسية " القسن للفسن" و وكسان يسرى في راشد هنذه السنزمية " تيوفيسل جونيسه " أستاذا ومعلما و ولكسم، اتجمه بأديسه آخسيرا إلى الرسزيسة وأخسة يسدعنو إليهما و

وهنذا السندهب يدعبو إلى طبريق جديد في نظم الشعر فشعراؤه يسرسدون أن يغمرهموا يشعرهم في أعساق النفس \* \* \* \* \* فيتما جمرى البرنا مسيون ورا " الصبر المجسمة لبرنطسوا يسين الشعر والرسم \* عنى الرسترين يسروك الشعر بالموسيقى الستى هنى أقرى وسائل الإيجما \* \* فالموسيقى عند هم شدودة لتوليد الإيجما \* النفسي والإدراك الرسترى وفيير ذلك منا هنو جودرى في مسوسيقى الشيم \* \*

وصدا السد هب حسين يسدعسو إلى رسط الشعربالبوسيقسى تجسد عسدعو الشاعسر إلى أن يعسنى بالمسورة عنايسة فالقسسية يحسيت ندرك شهسا معاسى الجسال الستى لا تنسن إلا في هذا التلافي (١) تنفستي الموزية مع البرناسية في عدم الاهتمام بسواد الشعب و والاعتداد بالمفوة البختارة شده .

بسين من ماعر ، وموسيقاء ، كسا يسدعو، إلى أن يغوس في نفسه ليوضع المغارقات التي تعجز المغارقات التي تعجز الألف اظ الصريف عن شرحها وتونيدها ،

وسن وسائل الشدرا الروزييين الفني ... ون إلى سفه الناية الإقدادة مس تبعادل الحواس لوظائفهما و بحيث تديسم المسمونات ألوادا و و ديور العرفيمات خصوصة و وتسير المتمونات ألوادا و و فا من ما يسبى " بخراسل الحواس " أن أن تستسير حاسة وظيفة خاسة أحسر فتستسلهما وكأدبا وليفتها الأدليسة والتحدد بسن فال صو التوسعة على الشاعر ( ( ) في استعال لذرة شعريسة خاسة وألفاظ مدينية تدينه على تدروير مشاعرة وأفكاره في سعة وحريسة و

وشعرا العد هسب الرسزى يبلسون عن العبارات الكانسفة ، ويرون الد من وشعرا الكانسفة ، ويرون الد من والجسال في الفلسور والإيبام ، وهم فيه اليباون إلس إليه از الكلسات الدوليدة (١) ، لأن الإيجا إلى المناسس من يعيد فيه منه قريدار ، ودعاة دا الدائد ، ينزعون النهم منه دفا السيوسة والانسكانية ،

<sup>(</sup>١) لأن اللغة الزضعية لاتستطيع التعبير عن ذلك .

<sup>(</sup>٢) ورضة منهم في الإيحاء تراهم يولسون بتقريب الدفات المتباعدة شل " النفو" الباكي " و " السكون البقر " و " الأسماك الغذية "

وسن بهاد ثهم كذلك أنهم يلجاً ون إلى الصور الشعرية الظليلة والسي الألفاظ البشمة البوحية التي تعبير عن أجوا " نفسية رحيدة ونجم عن ذلك عددة أصور منها:

١ - أنرام يتمرد ون على اللهجمة الخطابية بجسائلها التقليدية لأن هذه اللهجة تتسافى التعمل في تعمرين المحادى الحبيثة قصصى حياسا الفسر المدارسة .

آدرم يشرد ون طبي القانيسة لأدب ا يدليد درا معوقسسة كسا تمرد وا طبي الأوزال التقليد ية ردعموا إلى تدرير الشعر شهسسا لنسساير الموسيقي قيمه دفيسات المسعور دوسن حسا ظهمر الشعمر المعلس من التزام القانيسة دوالتعر المحرسن الوزن والقانيسة معط.

" - نتيجة لأنهم يدعون إلى تطابعن الشعور من الموسيقى
 المحجرة هنم ، نجد ، موسيقى الوزن تنتع أن القصيدة الواحدة على
 حسب تنسئ المشكور وخلجات النفس .

ا حقد رجد ارزون في تحاميم منذا قواعيد النسوه لأن كل الماميم منذا تواعيد النسوه لأن كل المامينين من أسابه مندف بوسيقي بحدد يستعين بدء في الوصول والني تسوع معين بدن الإيجناء الشعرى .

. . . . . .

هسدًا همو المدد هب الروزي الددي يعتمد علس الندرة الجمالية في ترفيم والجودة للممل الأديمي ، وقيد استمان هددًا المدهمي بالجديد من الأساليب أو البتكسر منها ، وهنذا الاتجاء إنسا يؤكد اختلافهم عن غيرهم من البذاهب الأدبية الأخرى ·

والسدى لا على الآداب المالية ، وهاع في م الأسلوب الرسوى الأوريسة كسا تأثير بالزمزيسة ، وهاع في م الأسلوب الرسوى الأوريسة كسا تأثيرت الآداب الماليسة ، وهاع في م الأسلوب الرسوى المرحمي كسا شاع في غيسره من الآداب (1) و يسل إن كشيرا من شعرائنا المحدثين تست جارل في أسلوسه الرسوي فيلاة الربائسة هو المدة و دفعهم ولمسل تأثير شعراء جماعة أبوله و بالنزعة الربائية هو المدة و دفعهم إلى التحسير من الأجهواء المادية والتسبيح في عالم المقائد والفيه والأحسام البياسة ، وولي عالم الأرواح والأشباح ، وجرنفسه المدق دفعهم الموسم الربائية وسيحدون فيها ريالنفوسهم المتطاعة ، واستقرارا لأحسلامهم المتليقة .

ول مجال الرمزيسة يعكسن أن تسدخسل قدسيدة بخر السماء " للشماعر أحمد زكس أبسو شمادى رائسد جمعاعمة أبولسو ، وفيهمسما يقسرن :

هتفت بسى الأخسوا\* فاستيقظت بسن الأخسوا " تسوسى على قلسق بسن الأخسسوا " وتخسرت في أنسق السما\* فلم أجسسه إلا حديث المسوم والد أسسسا\*

<sup>(</sup>۱) أنظر الشعر العربي المعاصرد • عز الدين اسماعيل : ۱۸۸ ومابعدها القاهرة ۱۹۱۷م •

السحب تجرى في اصطحباب المسيح لا توضى بنهد أة لدظ في السحب المناف المناف

ورسزية الغبيدة تبيين في الجنو العام الطليس السدّى يداني على كالبياتها و وقد استحدم النا عرد حدّا التعبير الرزوليد، لنا حالة من حالاته النفية في لحاسة من اللجندان و

ولى القسيدة يجسم لنما الساعر حالته النفسية و وينبد السماء مابسدة بالنيسوم والسحب تجسرى فيها وتقس إلى التارئ احساسه يهدف المتخسر واستحدم السفاعر الإبهام السرمزى ليساعد على خلسل الجدو النفسى الدنى يريد أن ينقطه إلى الدارة .

كما استحدم الإيقاع اللغالس الدي تشمعه مشل كلمسات

"الأضوا" " " قبلق من الأضوا" " " "قبق المستسما" " اصطخما السوح " " " " مسياط المد قر" " بحمر السما" " " مسياط المد قر" " بحمر السما" " و وحمل همذه الألفاظ دلالا تجديدة و قالأحسوا " وسمى لسون يسرى توتمعها لتساهر و والمسحب تجسرى في اصطخما ب المسي وتتلفت وفيهر ذلك من الوسمائيل والأسمائيب الستى تجعلهم يستفيدون من تراسل الحموامي مسالا تستطيع اللفحة العاديدة أن تحمير عند أو تقدور يسم

ولى قسيدة " الواحسة العنسية " ( أ) للفساعر حسين كاسسسل المسيرة سي تجدد ياجماً إلى دمذا التصبير أيدسا ليتقسل إلينا مورة لتقسمه المردفسة الرقيقية الشباعرة •

يقسول:

فى ذيبة الفين الحسان تنسيع وقسى
أصدائهما قطع من قلب قان
تجميع الألم المدامى قديرلسيسيه
إلى ترافيم عنساق والحسسيان
يستى المبذاب ويستى التامر أكسوسهم
صفوا من النموري ذليا أشجسان
عدامه الأنجم الحموري تشساركسيسه
تسلسل الديم في أجفنان حميران

(1)أنظرها في ديوان الألحان الشائعة : ١٥ وما بعد ها • مثيعة النماون
 ١٩٣٤ •

وظلمة الليسل تسمتوحس كأبتسمه

دمسس المكنون بإفصنان وتبيسنان

ومطلسع الفجسر يستوحس ابتسامنسه

نور العلافة في أشسران إسماسسا ي

أنساته مسن طعان السد هر صسماد رة

وجردمه مسن شدايا الحالم الجانسي

تذمدد الجسن كفاء ويستسسسره

بوائن من ثنايدا الثنار التسسسان

فيه محانس الإسام وهى مخريسسسة

بحالم دافس اني كمعانية للسمسان

بحيمتر في الأرثر مأخود ا يده اليمسيد

ويرجمر الأور هيمانما بأنسوا ن

يمسدو حسلان طبلام التاسيؤ تلفيسا

نسور الخلمود يمهسذا الكوكب القانى

. كراحــة أزهرت نى القفر تائيسسسة

من العنسارة في أكناف نسسيا ن

م المدادة

في قامسة القبان ما وددتمه أستندا

فضسام لحسني

فضاع لحسان سندى في جو تكران

طغس عليسه ضجيج القوم فانطمنت

أمسداؤه وفسوادى طبى أكفسسان

فالشماعر استطاع أن يوحى بحالتمه النفسمية إلى القماري ، وذلك

بعدا استخدمه من ألفاظ ترجمي وتجسم وتثير النقوس ولدوحد تسسا التساعر بهدف الصدورة التقريرية لمنا استناع أن ينقسل إلينا حالت عالت التفسية كالملدة و بسل لمنا استغلغ أن يتفلف إلى أساقه ليوحسي لنسا بمنا فيده و ولهدف استخدم الطبيعة واللفسة رمزة ترجمي لنسا

وأبسرائسيم ناجس في قديد ته " طَسلام ونزر" ( 1 ) يعسور حالته المثلية الخاهشة إلى الحسب ، فيهسرب من دنيسا الواقسم إلى نالسم الخيسال لعلمه يجدد في رحمايه متنفسا الآلاب، ، ويستقى حسن اللاشسسمور ورضوعنا لأنكساره على طريقمة الروزيسين ،

يقسسول :

نسزل الطنائم فسلات حسين مقدامسي وسلاس لسم يستق فسير مد امعسي وسلاس حيسط العقاب على الديار فلفسسني في جندة وأطلستي بقسسسام مكند محكون القسير ثم تناوحسست وطفي كسا يطفي العبناب الطابي تعسي تحدثني بأنسي مقسسسوق

(1) مجلسة أبو لسو المجلد الأول ٧٥٥ ( أُبريل سنة ١٩٣٣)

فلأى أرض بعسد أنقسل متعيسسا قسدمن وأحمل هيكان وحطامه ضائست على الأرس وهسى مغسساز ة قسوق المتداد الذسن والأوهسمام مكت مكسون القبير ثم تناوحسست فيهما الزياح كدادر يسسم وأحستاتك وي ياميم فالأمسين أفلقضمتعني البوئار ومايدسسي حيث انتفت فهما أراك أصامسي وأشمل تحسو حسائد أى زحسام سند منن الدنيسة ومن أغسستلالها وعوافسر الأليساب والأفهسسسمام قإذا خلسونا عاودتنما سماسمسمة رقىد الْيسوى ق.ظها البسسام هانتظس أفسان الحسياة وتستورات وتألفت في خاطسر الأيس کے من رای میزد علی تکشیفیت فرأيشهسا يفواظسر الإله وسعادة شسردت وعز مثالهسسسسا فانعتهما في نشبرة الأحميسلام

## وفرقست ماطبعم الهسندر" أنسا السذى النم ألق بساعة راحة وسنسسلام

وهكندًا شناع الأسبلوب الرسزى يصنوره البومينة في أدينًا العرسى كأشر منن الأسبلوب الرسزى الندّى ابتندعه اليرمانسية الغربينة •

## خامسا : مددب ما ورا الطبيعة ( السيرياليــة )

إذا كانست الوزيسة قدد دعست إلى ما خفى صن دقسين المنافسر والأحاسيسرموسائليسا النبتى كسان من أخمهسا اختيسا والأقسان ذات الإيجساء والسبق تعتمد على تراسسل الدواس ١٠٠ فإن مذهبه المبيويالية قسسسد دعما إلى ما هو أبعد سن هسذا ٥ فيسومركة تبد في المقسل الباطسان تمسيرا حقيقيما ٥ وهويهسذا يلد وهويهسذا وهويهسذا والمناسد وسن القيود الجماليسسة والخلقية ٥

 <sup>(</sup>١) يبدر هذا الاتجاء واضحا في أدب ثلاثة من الفرسيين هم المؤسسيون الحقيقيون لهذا المذهب وهم بول الوار ( ولد عام ١٨٩٥م ) ولو يس أراجون (١٨٩٧ ) واند ربه بريتون (١٨٩٩) .

المهمة الأدب تنحيسرن التعبير عا يكسن من الشاهسسر
 والأحاسبين الدقس الباطئي .

 ٢ - عندم الاعتبداد بالشالسق أو العثبال ، لأن كلا شهما عاجيز هن كنسف با يستثنر في الناسور من رايات و لموسات ،

٣ سالا فتنسام بالحيسان الأسه هو السذى يوضد الدلاقة بيسسن الأسمياء المحسوسة والقائر ه شم إسم بالخيدان وصده بشم ادارات اللاسمسور »

وقعد تسمومت همذه السنزيسة بدائد با وهماييدوا وإلى كثور بدن شعرائيسا العموب و وإن ارتبدى مسؤلاه الشمعراة أتوابسا أخسسمون كالاسلاسيكية والرومانتيكنية والرومانيسة حمين يهدون تشهيش همسيده السنزيسة ي المعارضيات فيساوتنافات الربسا و الأسر السدى يجملوسا حميمها ليمة أخسري قميم السميمهاليسة الغربيسة و

## سادسا : المذهب الراقعس :

فيسوت الناسة الواقميسة في أورسنا في أواقسل انقسرن التاسيسي عشسر ه وملكت فارقيسا في القسمة والمسرحية ه واستطاعت أن تصسموف الناس تنجيسة لقويسا من متساعر الجماهيير وتمييرها عسا تحتاج واليسه سعسن الاتجاة الرماسي السقى سياد العمسر بأومسايه وتسرور ه ومن الاتجاء الومساية وإبرساسه وغونسه

ويعتسد المذهب الواقعني في جوهره علني أصنول عنديدة دويمكن الأ

## تلخميص هذه الأصول في النقماط الثاليمة ؟

- ١ حالاتجاة بالأدب إلى تعسوير الطبقات الاجتماعيسة على دراً ما يطبعا بكمل حافقة من ظروف وأجهوال م
- ت اعتباد المنذ المذاهب على النثر وأثره على الشمر حاسق یكون التأشیر بسیب قاتس ولیس بمرمیقی الاسمر \*

وقد تنوع هدد الهذهب إلى عدد التجاهات و فظهرت الواقعية الاجتباعيدة ورائد دهدا " بلزات " ه وظهرت الواقعيدة العقية ورائد ها " شهوليت شين " وظهرت الواقعيدة العليمة 6 ورائد هذه الوقعيدة الطبيعية هسمو " أبيسل زولا " " وسيادت هيد الهناه سسمج المختلفية في الادب العالسي "

#### سابعا: المدّهب الوجودي (١)

ودسومة هسب يعسنى عنايسة كبيرة بالوجسود الإنسسانى ، وهسو في هسذا قريسب الشبع بالسنة هب الواقعسى •

وقت أسس هذا المذهب "كبيركا جو رد" (١٨١٣ـ ١٨٥٠) وقعماست سياد له على يبد الألساني " سارتن هيد جسر" ( وليد عمام ١٨٨٩ م ) شم علين يبد "كمارل يسبيرز" ( البولود عام ١٨٨٢) وزاد تأشير هنذا المنذهب علين يبد الفرنسيين " جسيريسل مارسيل" ( المولسود عمام ١٨٨٩ ) و " بسارتر" ( البولود عام ١٩٠٥ م ) .

والوجد ديدون لا يهقسون بالتكسل والأسطوب اهتماما كبيره لأن أن الأسطوب اهتماما كبيره لأن أن الأسطوب عنده هم وصيلة لأداء منصون اجتماعي وظلف الأديساء أغسهم للكشف عنده و وليسرمعنى ذاهه أن الوجود بين يستغنون أن أدينهم عن الفكسل فسلاميد من تواقيره في العسل الأديسي وحكل منا في الأمير أن الفكسل عندهم لاقيمة لمه إلا في ارتبساطه وملاقيمة بالعضمون و

(1) أنظر الأدب المقارن د • تخيين هلال : ٢٨٨ وما بعدها •

ک

# أثر البذاهب الأدبية الأوربيسة في الأدب المربى الحديث

ولا شبك أن أديسا العربى الصديث ونقنده قند تأثر بكتسير د. ن تلاه الشائسية والأفكار الأوبيسة 4 واسترشند ينهما كثير فن أديا لما إنسا وقسم يختلبون في طبريق التجديد خطبواتهم الأولس "

وقسد ومحست أشنا مديق عن كيل سد هي أدين أوبسته التأسير الدي فلوسرت فنيه يحسن الأدبيا و ومأقسر الديديت فنيا شين أد ب المهجسيين و لأنيه أد بالتعقيق فينه المن يبن حدارتسين وقسم فينه الالتقبا "بسين أسنالة البشرق وفكس الغرب " ومن ثم أربيد أن أظهر سباني هنذا الأدبسي أصنالة و وسا تسمرب إليه سبين فيسارات فينية و وفين هنذا الندين البدى البحسة سأسلك ببلك الدراسية التحليلينة التقدية و لأنه علين أساس هنذه الدراسسية "سنة بسر موسف هنذا الأدب سن الآداب العالمية تلبك الستى حسل يأرشها أو وقيدت إلينه

## التيسارات الوافسدة في أدج المهجسس

#### الو مسسنزيدة

و البندى لا شب قيمه أن القيسوش والإيهام والشبأسيل كمل ذلبات تشباهم واقتممة في شعرتما - العماميم <sup>(1)</sup> واستخدام الوسق في الشعر

(1) اللغة الشاعرة للعقاد: ٢٨ ٣١٠ القاهرة ٠

يضغى علمية جمالا يسدفسغ النفسس إلى التعلسق بسه في الوسول إلى . كشسف ماخفس واستظهما رما أيهم ه شم إن النفسس دائسا تهسش إلى التعسيم المشاعمين التعسيم الماشسر المسايسة ...

والهوزيسة الغنيسة ليسست إلا لونسا من ألوان التسبير المقسن ولم تمرف القنيسة الوسنيسة هدف طريقهما إلى الشمنير العربي والا على أيسدى أديسا \* المهجسر (1) و وإن كمان المسوفيسون في القديم قد لجأوا - خسلال بحثهم لليسان الفرآسي - إلى السرط في التمهير عنن أغسراتهم و إلا أنبسم لمم يستخدد سوه كنسسون في في ولكيسم - استخدد ود للتدسير عن معمان خاصسة يتحاطسون بهما فيسا بينهم \*

والوسرية الفنهمة في أدب المهجمر ليست إلا ذا درة من التأسوا هر الستى استفاصيا المهمجريون من الأدب العرسى ، وقعد تهجموا فيها فهمج أدبسا المهمجر من أمسال "رابسو" و" قراسين "

قسير أنيسم لم يتوقسلوا في الرمزيسة كمنا توقسل فيهمنا الأوربيون ولهم يدركموا دقائقهما كمنا أدركهما همؤلاء « ولهمنذا كمان بالهمسم فيهما محددودا» واقتصمر تفاولهم للتحميير الرسزى علمى الأغمرا ض فقسط فيستولون " التينسة الحقماء" وتكون رسزا للهخميل « ومدودة ا فهم أصحاب الرسادة في التعبيسر شعمرا بواسماة الرسز »

ومسن هدف الرمسزيسة قصيدة "النيسة الحمقاء " للتساء---

(١) أنظر شعر المهجرد • كال نشأت ص ١٥ • العكبة الثقافية •

### إيلينسنا أبو ماضنى + رفينهما يقنول :

وثيئسة فنسة الأفنسان باسسنقسة

فالست لأترابيسا والمسيف يحتفسر

لأحينسن علمي تقس عوارقه سسا

فلا يبسين لما في قديرها أسسسر

كسموذا أكلف نذسس فوق طاقتممسما

وليسعرلس 6 بال لغسيرى الظال والثمر

لمذى الجثاع وذى الأذفارين وطمسر

وليمران العيسش الى قيما أارى وطسر

إيس بادلة ذان عان جسسسدى

قلا يكبون په طول ولاقمىسىسىر

ولسست مثمرة إلا على تقسمسسسمة

أن ليستريطرقستى طير ولابشسسر

عاد الربيسخ إلىس الدنيا بموكيسسسم

فازيشت واكتست بالسف الشجر

وظلت الثينة الحقاء عاريسيسم

كأنيسا وشد فى الأرضأو حجىسر

فاجتشهسا فبهوت في النار تسستعر

من ليمريمسخوبمسا تسخو الحسياة به

فإنه أحسق بالحرس ينتحـــــر

والقصيدة قصة شعورسة أجراها الشاعرعلى لمان تيئة ركبها الغسرور والحسق و وراحست تستهمد بهما الأنانية التي ظهرت في حمد يشهما سع جاراتهما من الأشمهمار و

ومونسوع القصة ومن الغرض المندى عنساء الشاعب والمددى أجسبراء على لمان الطبيعية وتحسن ليم تعسرت عن الطبيعية إلا أنهما تسبير على وقسق ما خلقيت ليه ه ولكنهما حينما ركبت فيهما الطباع الهشرية المجودة تجمد هما تحميد عن طبيعتهما ومن منتهما الكونهية ه فيكون شأنهما شأن البخيمان المددى لا يستحيى من تصرفاته ولا يخجل مسن حيافيات ه

وسن الغسائد الروزيسة الغرض قسيدة الشاعر المهجسرى جيرا ن ...
" البسلاد المجسوسة " وسع أن شسل هنذه البرشوعات ليسست جديدة .
إلا أن جسيران تنساول موضوعة بخارسقة جسديدة • حيست صافها شمر ا ...
بسالكنا فيسه خارسق الرسس •

وهو في القصيعة يحصد عن الفرد وسالمقضود و ويسد و في صدر القصيعة الحياسة القصيعة الحياسة القصيعة الحياسة المياني القسيمة المياسة والفكرة بتمامها تنشل جانيسا من اهتمام المهجريسين السقى برز في شسعرهم و قالت الجانيب هنو البحث عن السعادة السقى هني شالتهم المنشودة السسقى التشدودات الميادي و

يقبول جسيران :

" همو قرا الفجمسر فقومس تتصممسوف عمن بسلاد عائمة فهوسا مساديل

زهسر*ه هنان* کل ورد وشقسیسای ؟

وجدید التلب أنی بأتلسسست سع قد سن ما نیها عتسین ؟

ودليس حثقى خطبواتسيسمه

قىد كفائسا بن ساء يىدىسسىسى

أن تسور المسيح خسن آيداتسم

قسد أقشبا العمرانى واد تسبسير

· . . . . . . .

يسين ضلعيه خيالات الهسس وشهمت تا الياس أحسرابا تناسسيير

ضوق تنيسة كعقيسان وسسسوم

وشسينا المقم بن منا" الغمدير

وأكلنسا السم مسن قسج الكسمورم

ولبسنا الصير ثيسا فالتهسسب

فغسد ونسأ تتردى بالرسسساد

وأفسترشنساه وسسادا فانقلسسسب

عندوسنا تعنسنا هشيعا وقتسناد

يا بلاد ا حجيت محسسند الأزل

كيسة ترجموك ؟ ومن أين السبيسل ؟

أى تشردونها ؟ أي بيد د سدن ؟

مسورة الدالس دومن منا الدليل؟

أسراب أنت ؟ أم أنست الأسسال

في تقسوم تنشي السنت سيل

أمنام يشبادى في التلسسسسوب

فإذا استيقظت ولن البنسسم ؟

أم غيسوم دغن في شمس النسسسروب

تىمل أن يەرتىن نى بحىسىرالىللام

يابدلاد الحكريامود الألسسسي

عسدوا الحق وصلوا للجمسسال

تن سغن أو بخيل ورحسال

لبت في الجنو ولا تحت البحسسار

لست تى السهل ولا الوعر الحرج

#### أنست في الأرواح أنسسسوار وتسار أنست في صندري قؤاد يختلسج

قالوزيدة في أدب المهجسر نزعه غربيدة لا محمالة ، وقد فتسمح المهجسرون بوسا مجمالا جمد يدا للتغنس في التمسوير والتمبير مسسس طمريد السروز ولسهر عن طمرين القدمة ، وجميران في قمهد شمه البلا ف المحجودة " قد السنزم بسن نفسه إنسانا آدمر بخاطيمه ،

#### الشمر التدر والشمسر المتضور

يتميز السنعر المهجسرى كنذ لك بالتنمويج في الوزن والتأفيسسة وهو منا يطلقون عليه (الشمر الحسر) و وفيمه ينزهبون بيسن بحسور مختلسفه في التمسيدة الواحدة 6 أو يتخذون موسيقى جديد الانتقيد الموسيقى الشمدر القديمة 6 ويتأمشون في القافية 6

وصدة اللسون من الشعر تيسار غرسي هاجسر مع الآداب الأوربيسة إلى الشسرق وثلاقت مسح أدينما العربي يداً بالترجسة ثم بالنوسج على بتوالمه ۱۰ وليسمى معسني ذلك أن هذا الشهسور لذلك الخلسون من القسعر همو أول ظهسور لمه فكسلا قما تواقسر لدينا من معلومات يمو كند أنمه لمم تنفسح بعمد معالمه ولم يتحمد دالمه ولسميد أو تنسأة مايمل إنمه قمد حمدت خلط بدين همذا اللون ويسمين مسميات أخسري من الشمعر م والحقيقية أن تاريخ الآداب لا يعسرف شعرا موسيلا أقيدم مسن مأسساة الشاعر الإيطالس "ترسينو" والستى كانت تسبى "موفونسها" وقيد كتيهما علم ١٩٠٥ وشم انتقل هندا الشعر إلى الجلسترا حينما ترجم " هنوارد" جنزايسن من إليسادة فرجسيل إلى الإلجلسينية بهذا الليون من التسمر (1).

وتساع هندة اللبون من الشعر في أورسا وبخاصة بعندان تطبيع بمع كمل من "مارلسو" و فكمبير" وزاد تتساطه بعند التهضيسة على يعد الشعراء الإنجليز و قتيد استخدده شعراء عظام المسسال "طبوسيون" و" يونيج" .

وإذا صبح اعتبار هـذا اللبون من الشعر اتجباها جديدا في أد بالمهمجر و فإن هـذا الاتجباء لم يحسل دون استبرا مسبراء أخبرسن في الستزام السوزن والقافيسة في انتاجهم الأديسي و والسمبير فيمه طبقيا للأمهاط الشعريسة الموروشية و وبلغـــة وافيية تختــــــاك اختسلاما كبيراعن لغــة التشر و

وكنان قصد شعراء المهجسر يهدد في إلى تجنسب الغنون البدق شناع في الشعر القنديم • فراحبوا يبحثسون عن البعانسي البلسوسسة البنديمية الستى الإيطلسفي عليهما الأسلوب • كمنا يحتسوا عن اليسر ومند في التعبير • • وهذم يرون أن الشعر صدور شنعريسة حية متدركة

<sup>(</sup>١) أنظر مجلة الرسالة عدد ٥٣٨ ص ٨٤٧ في ٢٥ أكتبير عام ١٦٤٣ ٠

تأید الله بالحیاة فواند موسیقی متوثبة تحیرك كیل شین فی فلسندل الإنسیان وفكره و وقد لك راح كشیر منهم به تجنبا للإیقاع الفسیرونی وللبیت النظامی به بهجیت من الإیقیاع العشوی فی الشعر الحرد

وسداً المجهورين ينظمون في الشعر الدسر و وزيمهم في هدا هو "جبران خليسل جميران " (1) ( 1.37 ) و وقيسه أدى الجميران خليسل جميران " (1) ( 1.37 ) و وقيسه أدى انظمهم في هدا الأسهيم ألف حساولتهم التفلست من القبيود الشعرية ورساق هيدا الأسريمشما بنهم إليس التجاوز في اللخسة وسدم الميسالا (<sup>7</sup>) وارتكما باللسرورات الدقى لا يلجماً إليهما قبيرهم إلا كارهين و وقد نظم الشاعر إيليما أبو مناضى قصيدته " الشاعر والسلطان الجسائر" من عدة بحسور ووسمى المجددون فدة الشاعر والسلطان الجسائر" وندم من تعدة بحسور وسمى المجددون فدة الشاعر والسلطان الشعراء إلى الشاعرة من الشعراء إلى الشاعرة من الشعراء إلى الشعرة من الشعراء إلى الشعرة من الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء المهجم والمساعدات الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء إلى الشعراء المهجم والمساعدات الشعراء إلى الشعراء الشعراء الشعراء الشعراء المهداء الشعراء الشعراء إلى الشعراء الشع

<sup>(1)</sup> كان من المؤجرين إلى الولايات المتحدة علم 1410 ، وأصسد و كتابه " الموسيقي "عام 1400 ، كما أصدر ديوانه الشعرى الوحيد " المواكب " وله دون سواء فضل تأسيس الرابطة القلبية بنيويورك عمام 1170م ، وهريعد من الشعراء الملهمين ، كسا يعد مسسن القلامةة المفكريسن

 <sup>(</sup>٢) أنظر ماكتم عزيز أباطه في تعديره الذي قدم به كتاب الشاعر محمسه.
 عبد الغنى حسن وهو " الشعر العرسي في المهجر " •

#### يقسول في قسيدته " الطلاسم " :

جئت لا أعلسم سن أيسن ولكسن أتيسست ولقد أبصرت قدام طريقا قد مسسبت وسابقي سائس إن شئت هسفا أم أبيسست كسيف جئت آلا كيف أبصرت طريقي الانت آلا ري أن جئت وأخس وأننا الأاعلسسيم أننا لغضر وقعابي كيجيئسي طلسسسم والسقى أوجد هسفا اللغز لغز أعشسسم التبادل وقو الحجي من قال: إلى لستأد ري أننا الأأمرف عيشا عن الحيائي الأنيسسية أننا الأأمرف عيشا عن الحيائي الآنيسسية لسي قات غير أنني لستأدري ساهيسية في تعسرف قاتي المنادري عاهيسية في تعسرف قاتي المنادري السياد ري

### ويقبول قوزى المعلسوف في قصيدتم " لغز الوجسود " :

كيف جئنسا الدنيا ؟ وسن أين جئنسسسا؟ وإلى أى عالم سوف نقت سسسس همل حيينما قبل الوجود ؟ وهمل نبعست بعد الردى ؟ وفسسسسى أى أرش؟ همو كنمه الحياة مازال سسسسي كمل حكسم فيمه واول لنقسسسسى کیف أجلو فسدی واد رك أهسسسیدی وات استخدی وات رك أهسسسیدی وات استخدی استخدی و استخدی و این الولاد قالک و این المستخدی و این المستخدی المست

وقسد كثيبالثاءر أحمد زكس أبو عادى من هذا النسوع قصائيد. متعدد دة ، وكنان شيما قصيدته " هاطسرة وحنسان " (١) والستى قول فيرسمسنا :

وجلسسن يسين تفسسا ظر متأملات في المراشي فسلم التساطسر المحسن وحدته تجسل وارن تقسوع أوتيايسسن فلسه الجسلالية وللمحسين أغسسوا في وتقد يسسسس المحسن سلطان والجسوهسر الأسسسي لاقسيمة المذبيسسر وكانيسا ازد هيي وقسسسسسلا وكانيسا الزدهي وقسسسسلا

(١) مختارات وحسى الغمام: ١٤٤٥، القاهرة ١٩٢٨م.

إلى غير هذه من القمائد البتى يتحسر فيهما الشاعر مسن القافسة ويستى بسين البحدور ويقسن في ترتيسب القافسيل حمسسب فرقسه الفستى و حسن المفسئ أن هذا التجديد المروضي الدف جاب بعد فسؤلا النحاء لم يكس خسودا لذات و وابسا كمان وسيلة لفرش كبير هدف اليمد الشمواء و هذا الفرش هو تحسير المسمر سن الطابع القصائس ليتطملن في مجالات أخرى لم يألفهما التسمعر المحسوسي القديس و

وهنده بقطوسة للريصان توسيج فينهنا تنهنج الدخر الغربي (1). " يقبول بعشوان " دجلسنة " :

أصافت والقلب فيسي يسسب ق أحبيمه والرح طسي لسسساني أضف أمامه فتنكشف أباس أفاجيب الرسسان لما كلمة تخيف وركلة تثيره وكلمة تحيى وتبيت ودو يسهر في مبيله هاد تا مطنب يحمل الخير من الشمال إلى الجنسسوب من إظيم إلى اقلم يجى يفيض

(1) هناك رأى يقول يأن الريحاني هو الأب الوحيد للشعر المنثور ، وهو
 أول من تتب هذا الشعربين العرب ( أنظر أدب المهجر ، عيمسى
 الناعورى : ٢٥١ - طيعة دار المعارف ) .

يتحسول قوسة وشسوقها لتحسم بركهاته البسلاد تقسول له الجيفال : اقسراً السهول أمانسها ويتسول هو للسهول أمانسها درية العراق هو للسهول اقرق سلام قدظهان منسر عينه عينالسدهم و دياته الخالسسسان وحافظته حافظه الخالس من الأكسسوان شمادت من المالك ما قام شهما بالسسيف وما قام منهما بكلسة محسر حسسسلال تذلات على خافه أبوار السروروالا مسسسوا وجسرت في ظلال تخيله مواكب المزة والمجسد وانتخابات الأسوار ه و درست القسسور وانتخابات الأسوارة و درست القسسور وانتخابات الارادة كليها الموالية عليها المنافقة المنافقة

منذا وباكمان أن أسرطين فسذه الظاهرة كهمار فوي هاجر وثلاقيع منح أدب المهجر فون أن أفوض للتسهم الحسر ما ليه وما عليسته وسا المهب المذى أليم يجهده الخاهيرة فأودى بهما وأسقطها كيسار فيسى المكنن أن يكسون ميها في نصاف أدينما المرسى وثرافية

والحقيقة أن قسول همذا اللسون وإدخماله في دافسرة الشمسمر أسمر لاسمبيل إلى الارتيماع إلسيه ، لأن همذا يبتسل خطمسمورة شمديدة على الأدب من تاحيمة وطبي أدهمان الأديما الناهمسيقة ممن ناحيمة أخسري ، فيسو يوحس بأن الشعر إن همو إلا مجرد كلمات تنسر وتسسى و وفسوته أن الشمر إليسام وقسن قبسل أن يكون دناهسة و وتنافسة و حسفا من ناهيسة و ودن ناهيسة أخرى قإن دسفه الطاهرة كأسر من الآسار الأجنيسة في شعرتها المدوى قسد عرض لبسا التيديسل وتعارضها الأراد و وزيسادة وتقسيا و تحسيقها وتطبيقها عنست إراد و وحملها الاحستذاء ١٠٠ الأسسر السقى أود ترجيساة هسفه الطاهسرة وجعلها لسم تحسير غمير السحفط طيهسا والناسور بنيسا و لأن دعانهما صعبوا لسم تحسيره على أن شدفا اللسون السقى يقبولون بسه عمسره ونسسوا أن الشعر منسه براا و تسم هم يسدعون مطابقته لأصله النوسسى و وسويعيسه كل الهمد من أن يطابستي أمنه الشوى لا في الأو زان والمواعد التواحس الفليسة الأخسري الستى ينبقسي أن يكون ظيها و ولسم يراهموا عشد التعليسة للشعر المرسى صدورة القرب مسسمه والتطبيسة لسه ليتسار أن يتسلانه ويؤتي شاره و

أفسول هذا لأن هسؤلام السذين عالموا عليتسا بما يسمونسه الشعسر الحرفسد فرهوا على الشعر البيرينية دون حرج و ودن مراداة لحد الشعر في السرينية موداولوا من زاوية أخرى أن يرتبوا المشتغلين بالأد ياعلى قبوك والاذعال لمه م م أنهم تجاهلوا موسيقى الشعر وأمكم الاستغنام عنها م

إنتما تربيد أن يغنى لغن الشعير جماليه وجملاليه المستدى لا يسمع لمجبرد المدعوى فيمه أن تصبير حقيقية ١٠٠ كمنا لا تسميح لمشبل هسده الهليلية أن تسمين شعرا وتسطينا ١٠ لأنتما إذا تبلنيا حداثا تكبون قيد حوانيا الهيست المسمري إلى بيت شعيدم المهيساة ١٠ وتكبون من تاحيسة أخبري عاسلا معبوقيا في تحليستي أدينا العربي في مانه انعالية التي يوافينا شها بالزاد الملائم لذوننا روحا وأسلها ١٠ في سعاته انعالية التي يوافينا شها بالزاد الملائم لذوننا روحا وأسلها ١٠

#### المهجسسرون بين القمديم والجديسد

أتيحت للأد بالسيخرى قرصة الانتصال بآداب اجتبيسة على الاسل صورة ٥ قالك أن دسدًا الاحتكمائية السدى حمد دبيشهم بسمين أسم تلك البالاد استى هاجدوا إليها السم يكن مجبود انتصال عابسروإنهاكان انتصالا وتبقيا بالرح واللسبة انتصالا تنتج منسسه الاستخليام من تراث تسلك الأسم وآدابها ٥ وقعد أسميم هذا بقدر لا يتكسران النيسون والازد هما لأدينما المصابسر ٥٠ قالك همسوط يسمى بالتهار الغرسسى ٠

ولسيس بخداف عليها تلك المعارك الستى تشبيت بين المحافظين وبين المجدد يسن - وشهم المهجدريون - والستى يعمود واليهسا كسير الفضل في شحف أذهان النشاد والأدباء و والجلست مسسن شراء وكسيسة في حقمل الأدبء شم عن ظمهور الجماعات الأدبيسة وطرائقها في النشد

وكانت للمهجسريسن تركتهم العقشلة ، لكسفرة السراءات السقى مطتهم ، فنسرقيقهم لهما مسراءاتهما من ناحيسة ، ومن ناحيسة أخسرى فإنهم قسد وتعموا وهم في المهمجر صمرى التمسادم بين حنسارة الخسرب المساديسة وحضارة الشرق الروحيسة ،

مُ هكسة ارقدم المهجريون في مسراع بسين المحافظة والتجديسة و وهدة المسراع كاسيل بخساق أزسة أدبيسة و وقاليسا ما تتجلسسي

هدة والأرضة من انتصبار قسيم معينة جدديدة كانست أم قسديمة مطسسى الرغم من الجمهود الجميارة الستى تبذلها كسل جاعمة من المجددين أو القسدماء للتفلس على الخركمة المناوشة ومحماولمة وقسف تهارهمما وتسميد إلى العقبول .

وعسلى كسل حسال قشد وتحديق المهجريسين صبراعات العصيسير -الحسديث و قيسم المشما رقسة السذين يسديشون بالإخساء والسماحيسة والكسرم والشهامة وصرة النفسس و وهمم أصحما ب نمائسر لم يتخلسسوا عشهما ولمم يبيعسوهما و وكانسوا يجانسب ذلك الأشماء على روحانيسا ت المشمرق وأرن لمم يبوطسوا تصمور ما واقيهم في الغسرب و

وقدوق قالك فالمهجريون أصحباب قنسل في إمسالاتنا علمي ما عليمه الغسرب وقد واقدوسايسه أديما عمسريما وتراشا عربيما تحتر بسمه • • • وقسم مهمدًا يتبسنون جدارة اللغسة المربيسة ومسالحيتهسا لعساحيسة العفسارات •

# المعركسة بين المهجريسين والمحافظسين

كان الوطن العسرى بيدانا كبيرا شهد صراعا بين المهجريين كجددين من ناحيمة وسين المافظين من ناحية أخبرى .

وقد تشل هددًا العواك في حفسل التكسيم المدّى أقسم قسسى حسر عبام ١٩٢٢ على مسفح الأهسرام استهساجها بزيما و ذالأديب المهسجرى "أمنين الريحسانى " <sup>(1)</sup>لهسا" » والسدّى تبارك فيسسسم. الفساعر أحسد شبوقس "

وتسد وتسف الشادر أحبت شبوتي فألقني انسيدة "على مسقح الأهسرام" حيا فيهما الشاعمر واستقبله استقبال تكويم • ولكسمه المعماني في مساحمة ويسمر إلى تلك المأخذ النبي بأخذة دا المحافظيون على المهجسيسين كجمددين •

يقـــــول (۲):

تسبت أيسسام السئسياب بعالم (<sup>7)</sup>
ليسس السنين تنسيسة الأيسسراد
ولد اليدائسع والروائع كليسسسا
وعدته أن يلد البيسان عسسوادى
لسم يخسترع شبيطان حسان ولسم

- (۱) أنظسر الريحاني في دراسات أدبية د رجب البيوس: ٢٣٧/١ \_
  - (٢) الشوقيات: ١١٥/١١ ه ١١٦ دار الكتاب العربي ، بيروت -
    - (٣) ينسد بالعالم أمريكا تلك التي كان الريحاس يقيم بسها.
- (٤) حمان : هو حمان بن ثابت شاعر الرسول على الله عليه ومستسلم \*
   وزياد : هو زياد بن أبى مقيان وكان بن أخطب العرب \*

الله كنيم بالبيسسان عصابة
في العالمين عزيزة البيسسلاد
(هو مير) أحدث من قرون بعسده
والتعرق حيث النفوس تلسسة .

لا في الجديد ولا في القديم المادى حق العشيرة في نبوغسسك أو ل
فانظس لعلك بالمستيرة يا دى فانظس لعلك بالمستيرة يا دى أن كتسهم خطر النبسرة فزد هسسم
أن كتسهم خطر النبسرة فزد هسسم
أن كساك واللغمات ترسسا

قشوقى هنا ينتقد الربحمانى ومن نهيج نهجه من المجددين بأن أماليمهم قدد خرجمت عن المذوق و قطهمرت فيها الركاكمية واشارك بالتممورات الفريسة ١٠ إلىغ و

# العركة يسين المهسجر الشالى والمهسجر الجنسوس

كنة لك شهند المهجريون مواعنا تشبل في الحباسة التي شبستهما أديسا المهجسر المحافظيون على جبيران ومن حدة احسدوره قسي الخبيال والرسزية وق الخبروج على قبواعست وأصبول اللغة العربيسة •

وسن هنذا اللون ذلك البجسوم البذى شيئه "فرصات" على "جسيران" حيست نمسى عليمه تسرده على اللسفة الدربية فواتيمسه بالقسون والإمهمام (1) .

يقسسول قرحما تابتعجسا :

إنسى لأعجب بن آداب رأبط ......ة

قسدا أوجسد عاق فظام الشعر تشسويشسا

شنتعلن الأد بالبيسون فارتهسسا

فأمعنستافيه تشويبها وتخديشسس

طازت فخلتأ تسورا قوتنسا ارتفعسست

ثم استقرت فكانست كلمسا ريشسسس

أشمارهم علقم بجأنينا السرست

من منام - مشيئ والعامسي، وقديشاً

وقت اثیری جنبران للسرد علنی هنده البجسات قبال شمسترا دافسع فینه عن جاعث وسن شهجها ۴ کندلک رد الثامر القروی علی نقند الشسالین لأدبساء العصبیة الأنسد لسنیة فی الجنوب (۱ فواتیم

<sup>(</sup>۱) أنظر القومية والإنسانية في شمر المهجر الجنوبي د • عزيزة مريدن : ٧٥٥ القاهرة •

<sup>(</sup> ۲ ) أنظر القومية والإنسانية د • عزيزة مريد ن : ۷۲ • • وقصة الأد ب المهجرى د • خفاجي : ۲ • ۲ • ۳ •

# الشاليين بالتحسلل مسن المربيسة •

يقبول القبروى : "كبل عبادل إلى العابية ونيها ، ويثرا بهسسا دونها - إنسا هيوكافسريها وكم أيهما العرب، دسسا س عليها وطيكم ، كبائيد لهماولتم ، واسل على قتلها وتتلكسم ، فعلسوا القرآن والعبديث ونسين الهمالاندة في كبل هارسكسسسم وجامعاتكم - فتقبول بالقسمى المنتكم ، وتتقبوى ملكا تكم ، ويعلو نفيكم ، وتزخير صدوركم بالحكسة ، وتسرق طروسكم يسماحسسر الهيسسان (1)

وقت ألقى بنفسه في هنذا العسراع الأديب الميجسري "حبسيب مسمود "(٢) فحسد د التجدد بأنسه يتحسر في الستزوع إلى الابتكار في الفكر وفي الملكة السليمة الخملاقية " و العجد دون عنده هسم المهاقسة الموحدون القباد رون على ارتبياد مجالات لا عهد لأحد بنها مسرا كمان ذلك قسديدا أو حسديشا "

واشدلاً تنفس هندا الرجل حماسة وغيرة على اللغة الدربية والتراث الدرسي فضي أن يكنون التسبك بقنواعد اللغنة الدربية وأسوليسا مدماة للطبعين ولم يقسل أن يمني ذلك الذي يتدسك يقنواعد اللغة بأنه تقلد أو تتبعه وعد المهيكل الديباق الخسرج

<sup>(</sup>۱)ديوان القروى ــ رشيد سليم خورى البقدمة ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) أتظر القربية والإنسانية في شعر السهجر الجنوبي + عزيزه مريد ن ١٤٦٠ -

علىن الأصبول والقواعد اللفسوية • • وزاد اتباتا لهما قال فقررأنسمه وزملاء من أعضا • العصبية سبيحافظيون منا أمكتهم على الأصبسول والقنواعيد التي تقيش بهما اللفيدة العربية •

وبعلمة القبول أن الديجريين يدعسون وإلى حريسة القن بسن كسارتيد

يمندسه الحركسة والحيساة ، وسع اتفاق كستروستهم مسع جساهيسسة

المحافظ بين في احسطرام قسواسد اللغدة واسبرليسا ، فيكساد يكسسون

من المسلم بسه أنهم يسدعسون إلى أن يجدد الشائر ما شما ، فيسن أ سسلهم وظهفت في التنكسير والعاصفة والخيسال ، وأن يستليم ما شما ، من الستراح الإنسساني ، «لانسرتي في ذلك بين ماكسان شمه عربسا أو أجنبها ه لأن أي أد ب لسن يكسون مجسد دا إلا إذا كان لمده رسيد طبيسسن أذ بالستراح ، فيسو بيوسفا الرسيد يتأتي لمه أن يجدد ويأسسى بالجمد يد المدفى يرجسي لمده النسو والحيساة ،

ودكمة اكبان أدب المرسجر أدبيا عربس الأرزسة والملاسسية والسيات و وهيو أدب تعقيق فيه المسن يسين حفارتمين و وتسم فيه الالتقاء يسين أصالة الاسرل وتشر الدرب و وضوق ذلك كسنة فيهو أدبينشل حرية الكشر وحرسة التصبيرعاء و أدبو جددائس لهم قريب من روح المصر ورثباته و وقيد ردد المهجسيون فيسسم أسفيام القلسبوالسروح وتسدوا بالجمال والحسل والخبير و وموروا حياة الغيرب كمل ذلك في شوب من أشوا باللغية العربيسسة الشاعية و

والسذى لاشتك فيسه أن الومسول باللغسة المريسة إلىن هذاالحد سن المواصمة والتناسس بسين الأدب واللغسة المحسيرة يقتضى جمسودا خَـَالِقِـةُ (1) ، والمهجميون في هــذا الدبال قـد أتيــ ليم سالــم يتسع للمسارقة و فقد هاجسروا إلس الدنيسا الجديدة حاملين فسسس د مائهم سيرانا تقافيها مصرفيا ، وضدما أحسوا الصاحب التعبييرعن متساعرهم وزا ولموا ذلك فمسلا وبسدرا أنفسم أى فايسسة الهدسد عن ميدان المحافظة والتقلسيد الدذي كسان مسافرا في الشسرق. كسا أنهم وجدوا أنغميم يتغمون عبير الحمية ٥ وكانسوا قسى سوقت أعانتيتم عليت للسروف مهسجرهم بأن تلابسر ذاتيتهم عوانن يبسد عسوا أبدامنا متقسط النسطير في التمسيير عن مجالي الحياة النستى كتيسًم شهنا ذلك العالب النتظمور الجنديد (٢)

والسواقس أن المهسجريسين طسلاب تجسديد في الأدب ولنبسته وهسدا تطسور حتمس تغرضه ناروف البيئة الجمديدة الستى حلوا فيهسا فالمهجسيون ما كسانوا طسلاب تجمديد في الأدب ولغته إلا اسمستجابة لنسرورا تملحمة دقعمهم إليهمما اخمتلاف لمون الحياة عامما

سن أجسل هنذا كنان علسي أديسا \* المهجسر أن يطرقسوا فنسسون الأدب بطسريقة جديدة تشمل الشكل والمنمون معسا الاقتلامسر

<sup>(</sup>١) أنخار ثورة الأدب • د • محمد حسين هيكل ١٠ • ١١ ــ الذهرة • وانظر كذلك اتجاهات وآراء في النقد الحديث د محمد نابل: ١٣٤ وبایمدها ۰ مایمة الرسالة ۰ (۲) آنظر تورة الأد ب د محمد حسین هیکل : ۱۹۴۰ - ۴۱

أديبهم في مسورة مغايسرة لأصله فالنهم طسوروا تسويا للفسة البذي خشسوه أديبهم وجعلسوه مناسبه له حسلاوة ورقسة ومسهولة وتفاقيسة وقسياه 1 ه وكمان لاتصالهم بالحركما شالأديسة المتقدمة فسي المهجر أشر في اقبد الديسم على تطبق صاطابات تسار تلبك البيئة الجديدة ومستوجمة بتراشيم ه وإبراز ذلك كلسه في صورة مولسود جديد يحمسال خمائص أصله الطيب وضحف بميم تسلك البيئة الموجمينة البديدة و

شم إن المهجريسين بطيعهم كانسوا على استعداد لتقبل الجديد من الأنكسار النبرية والانسياق في تيارهافهم قسسوم انديدو الالتسسسان يلغا ت الغسرب وآدايسه بنسذ أن كانسوا في بسلادهم م اتعلموهما على يسد عدارس التياسير والإرساليات الستى كانت في وفادوهم م

وطنس الرفس من قسسوة دوافع التجديد والتغيير فقد ثبت المهجريون علسى لفترسم • وأخلمسوا لهما ولتراثيم • والا أنهم - إزاء رياح التغيير الطاغيسة - تصاولوا سن الجسديد ما يعينهم على أن يجيلسوا لفتهسسم وافيسة بالتمسيير عن خاصى النصاط الحشاري البشسري في المالسسم الحسديد •

وترتبعلس ذلك أن حدث تطبور لغوى بحدود 6 وجسدتنا البهجسيين فينه يعبيرون بألفاظ هنس عبين الجمثال والرقة 6 وكا ان لهما بالمؤالأشراق وقدة العبدارة المتى تميزت بالبسماطة بالمستنت تسؤدى المنعنى في أيسط صورة وأيسترهنا الايختلف في هنذا استر المهجسر عن غسفره فيسدًا هسو الشاعر القسروى السدّى اشتهسر بجسزالة اللفظ « نجد شــمره السوجد انسى تروق عسارف، وترق الفساطية «

يتسمول في قمسيدة الهيسع الأخسير (١) .

عيسبحليسنا تكسون البليليسسان ولا

تنسارك الطبيري أعسادهما سعوا

أسأ تربن السدجي لمناغد السيرة

سبودا ، قنفسرها رأد النبص مقر ا وقسد قدابين أشلاع التوافق سبسن

عطر الخمائل سير درك البيسيين

والغا بألسف جوقسا من عشسيرتسم

الربن والشهسر والأعاسيار والشمسجرا

واسأ لمدبإذا طيف الحبيبسسرى

والبدركالنا السرا العصرى عادددن

من مرقسم النجم يدعكو الضعف والخورا

والأرغرحارة أتلقن الفجر فاحكسسة

لأمها الشمرأم تبكى ابنها القبسوا ؟

(١) أد بالمهجسر للناعورن : ١٠٩ -

# المهاجرة وأثسرها فى الأدب المرسسسى

هجسرة الإنسان من بيئة إلى بيئسة أمر تقتضيه الطروف والأحوال دوند فع إليسه عسوامل مدينة كتسيرة •

وهجمرة الأدب ما أى انتقباله مهماجرا من مكان إلى مكسان أمر محمرة مصاهده و وقد لا تقتصم هجرتمه على حدد الانتقال داخل حمدود الوطمن السواحد الذى يتكلم أفراده بلغمة واحددة وقصصلك هجمرة داخلهمة محمدودة الأصر والنشمائيج

أسا الهجرات دات الخسطر في الآر ابفهى الستى يتم فيها الانتقال من وطنن إلى وطنن آخسره وطنن يثل أرضنا جديدة ويتسسة فييسة لينعللوطنن الأول بهما عهد من قبيل و وفيهما ظمروف كثيرة من ثقافية وحفارة ولسفة وأسبلوب حيساة وفيير ذلك من أوجبه الاختلاف

والمدى لا تسك فيمه أن همذا اللمون من الهجمرات قمد حطس يد رامات تاريخيمة ، وقمد قامت همذه الدراسة علس تنهم تسملك الهجمرة ، وتحديد مساراتهما ، وبناطسق استقرارهما الجمديدة ، وأسر همذا الاستقراري البيسة الجمديدة ، " شم الدوانع الستى جملست همذا الأدب يسترك بيئته القمديمة إلى الهيشمة الجمديدة ،

وانتقبال الأدب وهجسرته من مكنان إلى مكنان آخس جديست. يجملت يايند ويستفيد ويأخت ويعطس ٥ وينسو وينس ٥ فهستو يحتمد فى من الآدا بالسنى هاجسر إليهما ه ويستمند خصوصته بسن المقلبات والمرقيمات ومن البيشة قات الطبيسعة الجديدة التى تعين علمي توليد الجمديد من الأنكبار ه وتوحس بوضير المدائي و وقد مساعد المهجسرة في إشيراه الأد بوتفييت عاسل المترجة 6 فيسسو يسؤدى بعد ورد إلى المداخلية بين الأفكبار والمعائن 6 وتقسيدم المترجسة كذلك صورا لمنا يتسيز بعد الأدب بالسترجس 6 فتكسون من شم هاسلا قويما يسدقه الآداب نصو التلسوير والتجديد 6

وقد نتسج في القديم عبدة انتظرابات طبيعية وسياسية دفعست بالإيران بير أن يهماجروا إلى البريسرة العربيسة و وأن يؤثروا في لغسة أهبل المدينه سن ناحيسة الألفاظ والتشرادات العربيسة و كسا هاجبروا بسرة أخبري في عهد الإسلام - وخاصة فسي المعسر المهاسي - وأحدث واأسرا فدرسا وأدبيسا و وتشسيل هنذا الازد هار في سدينة المسرة غير تشيال و

كنة لك هاجبر الأد بالعوسى هجبرة كبيرى أن طبال الفوطات الإمساليسة إلى الأوفرائية فقعهما المرب وإلى الأقطيما و المشددة البقى سيطرعلهما الممرب ومشارتهم طبوال السنى عصر قرضا - وكمان مكمان هيذه البيلاد المتواجبة الأطبيرا ف يتبعمون للدولية المربيسة ، وظلمت لهم وصد تهم في السنديين واللمنة والعليم والفنتون والآداب ،

وقسد هاجبر الأد بالعرسى وانتشسىر ق بسلاد غبرباً ورسيسا

(الأندلس) في عهد الأسوسين ، ونتج عن هذا ظهدور تهضدة أدبية حضارية عويت كبرى ، مادتها من الدسرى ، وبناتها سن المسرب ، وانتها من المسرب ، وانتها من المسرب ، وانتها من المسرب ، وانتها المراحدة وأدبيا ، وتغلبت عليهما المربحة ، حستى أقبلوا على تعلمهما وإنقادها بغيدة الاضطلاع على آدابها وطومها ، وسن لم يختج من سكان هذه الهلاد لهذا الدال ، كنان ينسج بالمنكسون مستن أبنا ، دينمه لانكسابهم على أشمار المربوآثارهم ، ، الأمرالذي جمل الأد بالمرسيسين على أشمار المربوآثارهم ، ، الأمرالذي جمل الأد بالمرسيسيد هسرى تلك البلاد ويعظم تأسيره في آدابها ، حستى و جدنما الأسبان والفرنسيين يأخذون عن عربالأندلسين ضروبها ألفذل ، كسا أخسذ والمستى من الشمر كالمدد والهجماء والغزل ، كسا أخسذ والمنهم القانية الأخسيرة (١) .

وبهاجر الأدبالسرين سرة أخبري إلى أرضالدنها الجديدة ه هجسرة استطاعت أن تتبست شدرتهما على الحيماة والتسسساه والازدهمار ، وأن تتبست وجمود هما يسين طموقان العجمة ، وتسد خلمت فيهما الموجسريون تراشا أدبيما عربهما العمير يسم ، موطيقيت شمورته الآفاق في أدبتها العمرين ، م

والبدّى لا شبك فيسه أنه وان كان اثمال الشسرق بالفسيسوب عبن طابريق الهجسرة ايس جيسج بسلاد النسرق المرسى • • إا لا أن التعسيب الأرفسر من هنذا الاثمسال كبان لأديسا \* بسوريا بمقســة

 <sup>(1)</sup> تاريخ الأد ب المربى • أحد حسن الزيات : • ٣١٥ • وانظر كذلك ص ١٨٤ • وانظر كذلك

عاسمة ولأديسا الينسان بصيغة خاصمة الغيبل ينتمسف القرن البانس أخسة حسولاً ينها جسرون إلى السجسز الأمريكس (1) وإلى سسواد من البيلاد الأوربيسة طلبسا للتخمسص في فسرح من قسروع العلسم ، وزادت همذه البجمرة واتمسع نطاقيما أي أواخسر التسرن الباضسي وتسمسي أوائسل القسرن الحسالسيء

و لا ينكسر أحمد أن مسؤلا المرساجيين لم يفتسدوا شخصيتهم المنشوسة ، ولم يقشدوا ملقهم بالوطس الأمسل الددي داجسووا منه ع يسل إنهام حطبوا معهم إلى دستى الميساجر لتشهيسم وأدبنهم و وينسخ بيدرس عدد لا بأمريسه من كيسار الكتاب والشمراء -

وقسد أسار إلى ذلك الشامسر المسيرى " حافيط إبرا مسيم " قتال يصف إقدام هؤلاء المجريدين وساميمهم و خدد باثيم الأدبية ل قسيدة لده تسمى " لمسرأم الرسوح الدام تنصب " ( T )

يقسسول :

الهم يكبل خشم بالسريشوسيج وقسی قاراکال ناسود مسلک عجسیا. 

(١) هناك بواعث أخرى للهجرة ليسهنا عجال ذكرها. • (أنظر مجلسة الزهور \_ بسر 1 \_ ه)) ) • (۲) ديران حافظ إبراهيم : ۲۱۸/۱ ـ ۲۲۱ • دار المودة بيروت •

ماهابيسم أنيسم في الأرض قسد نشروا قالتسوي بشررة منذ كانست النبيب راد وا الناهل في الدنيسا ولو وجسد وا إلى المجرة ركبها صاعدا ركيسسوا مسموا إلى الكسب محمودا وما فتشت أم اللخسات بذاك السمى فكتسسب فأيسن كمان الشأيون كان لهسسسا

وإذا وقلمنا قليدلا لنستعالج آشار همؤلاء المهجريسين الفكريسيية فلمس باللبشمة من تأشير فيهما و وهدف الآشار تتجلسي في تؤسسا ت مساد حافيهم وترفسوا يهما و ولرسيا أسرد هم يحف النشاد واختصهم بسترضة من تملك السنرتات و وصفا يعدمونا إلى أن فضيم إلىسي همذه السنرسات ومن أيسن اغسترف حمولاء المحراء تلمك الترسسات في تحدودهم و وكيسف كمان لهم الوقيع على حدف النيسع و

### الغسرب والسنزمة الإنسبانيسة عنسد المهجشريين

يسرى بعسن المهجس بين أن الإنسانية عاهى إلا شعور الإنسسان مع الإنسان مع الإنسسان يكسل ساق هدف التعسيير من تسميل (1) .

<sup>(</sup>۱) أنظر القومية وألإنسانية في شعر السهجر المجتنوبي د • عزيزة مرسد ن م 51.1 •

ولعسل إدراك الفسيربلحقيقية الشعبور الإنساني قبيل درسوة هيولا واليوسم كاست المديها المدى دفيريعين اللقباد إلى أن يقبرر أن رحلية المهجبريين إلى القبرب على المدى رئيسم من نيسسين الإنسانية درأن دولاه المجبريين بدن استشوا بن الماءاديية الإنسانية من الفسرب و وقلب عليهم تلت السري درسوسوا بهما كاسموا واسانيين و

والحسن أنسا - ومن أجسل بسوا بالحكم على انجساء المجهوريين أن تزودسهم الإنسساني أشسرتي هسو أم غوسي - لايسد وأن نبين قسوا م هسناء السنزت قسد اللسوب و ونسد المديري مهما الديانات ويقسور حضوق الإنسسان قسل النسوب جواحل بحيات 3 وحستي يتكنسسا ا التسدي للديار عامي تسلك السنزدة ، واستهائة بتسدرها ، وإلى أن السياء تنسي ،

والسنزدة الإنسانيسة عند الغرب تنطل ي: الحرية والمدالسسسة والمساواة وقيد انتشرت هند والسنزدة وتظلت بين ما تبر أرجاء أويسا و وتلوت في تنقلها والماليس الشوي لكدل قطير بن الأقسطار و وسس هنذا التلبون تجدد هنا تتجاوب سج الأصبول الأولسي وهس : المسرية والعند النة والمساواة (١١).

<sup>(</sup>١) أنظر مجلة عالم الفكر ... جامعة الكريث عدد ؟ ص ٢٣٩ .. ٢٤٤٠

ولى الفسرن المسامع عشمر الميلادي أحمد تعالم نزمة الإنسانيسسية ؟ عشمل أنجاهما فكريما في مختلف الأقطمار الأوريمية ، وطالعة آثار هذه ، المستزممة والمحمدة المأشير حملي وضع المسمورين إلس يساله المراجر

وقت الشات هدف السنزيسة المعارضية للمساطنة المكيلة للحريسة و ولفاسك ارتبط مت تسك السنزيسة عشد الغريسيين بالتسورة على القسيود السنق تحسد من العربات و وأحيج من تتضمن ربح المحاسف الإنسسانسي والتسورة علمي القاسم والاستفاء الإنسساني و وسالة التقليل مسسمة يقدد والمستفاع و يجهد ف البة هسب سن وراسان إلى فايسة المهدة هدد قباسا توجيد المالسم ورياضة برياط الإنساء الاسساني .

وبمسرف التخصر عن النسول بأن الغربيين قدد استلفتوا في البسوا د بالإنسسانيسة (۲) و بأن انسانييتيسم حدة وكانت نظرية قابلسسسية باللطسمين من أساسيسا و أنبها انتصريتاني التخبيق عليم فقسسط ويصرف النخسر عن حدة اكلسه فإنسا تقسل إن حدة والسنوة كانست شسرتسية بسن أساسيسا و أن النسرة كمان أول من انتصار الإنهان

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ حقوق الإنسان ١٠٠٠ البريابية • ترجمة د • محمسد مندور ص ٧٧ •

 <sup>(</sup>٢) أنظر تحديد "سارتون" للإنسانية في تاريخ العلم والإنسانية الجديدة ص ٤٦ وس ١٠ ترجمة اسطاعيل عظير •

وهمو أول من دعماء للحسرية الوطنيسة وللحسرية الدينيسة (١).

شم إن الإسمالم قسد رفسع من شأن الإنسان ، ودو ارتفاع مسمن عماله أن يسرق بإنسانيته ، كسا قسرر بسدا حسرية الإنسان ، وأثبت حقدوته شد تسزل أول تنسوح فلس السنبي مسمس اللسم اليسمسة ومسلم مسم وتلساء هس قيمة الإنسانيسة الستى يسمد في اليرسسسا المدسر ،

ية بن الدكستور السوقس البيات بحسنوان "قديم إنسانيسسة" .

\* رأيتها الإسلام بوضع من عأن السالم اجتماعها والليها وروديسسا وحو ارتضاع من شبأته أن يحسبو بإنسانيته ه وأف حسورة من الاسسوك ويساد قالقسون الدابيمية ه وأسقط عن العسلمة تسيم الخرافات وبدلا من أن يقسم أنسه سخسر السواسية القيادة القيادة الله المساوي المساورة المسا

<sup>(</sup>٢) المصر الإسائص تر ٢٢٠ دار السارف الطبعة الثاشة •

ومن هنما يكتب القبول بأن المنزعة الإنسانية التي نادى بهسا السبجريون في كسل ما تنسادى بسم من كومية الانسبان إنسا هيى مدرقية الأصبان و كسل ما تنسادى بسم من كومية الانسبان إنسا هيى مدرقية الأصبان و بديا تنسبى إلى الشرق طيقا لما نادى بسم من جادى وأصبول ه وينسا عليي الخطق الإنساني الذي كشيفت عنه الديانات الشيوقية ه والستى ليم تكسن إلا مسادقة في شعورها وليم يلايسها نفاق أو زيف كسا حيد عن القسرية • يسل إنسا الهوم لتنفين بإنسبانيتنا لتلفيت نظير الفسرية إليهما أنام يتخلص مسسن الحسياة السادية التي استميدته ه فتتعدل بي حياة القيم والمعايسير ه ومسير إنسانيسة تظيرية وتطبيقا •

ولورحتما نضرب الأشساة على ما جاشت بسد صدور همولا المهجريين من مشترقية السنزوع الإنسساني لأخرجتما مجملدا ضخصا يضم طائفية كبيرة من المقا لات والقصائد ه كليما تتجمه إلى همور واحمده وترس إلى فايدة واحمدة ه على أن لكمل شهم لونما خاصا يسيز ه فينماك الفكر الإنسماني كوفائميل نميسة ه وهنماك الملسميح الاجتماعي كأمين الريحماني ه وهنماك القموى الحماسي كالماعمر القموري " رضيد الخموري " وهنماك القمود الروحي كجميران خليل جميران ه والغنمان الماطمةي شمل إيليما أبسو ماضي

والمسجرسون دعاة معسة محسة لم يعرفهما الغرب البادى • لأن إنسانيتهم قند دفعتهم إلى حب الوجبود كلمه • وإلى حب كبل ما في الموجبود • فتفتموا بأفسراع البنسرية • وشبقسوا لآلامهما • ولمذلك دعموا إلى الأخلة عن الطبيعة • لأنهما تعطى

د ون مقابسان •

يقلول "أيسو ماضين " في تصليدته "كن بلسما " (١).

إن الحياة حبتيك كيل كيوزهييها

لاتبخسلن طسى الحسياة يبعمض مسا

أى الجزا" الفيث يمغى إن همسى ؟

من دًا يكاني زهسرة فواحسسسة ٢

يا مساح خذ علم المحبة فتيهمسسسا

إن شبثت تسعسد في الحياة وتتعميسا

ويحسل فرحات في إحسدى رباعيساته (<sup>۲)</sup>علس التفرقية المتصريسة المستى تسبود الغسرب ويسدعو إليها 4 ويحكم الشاهرباتحاد الأمل للجنسس البشسرى دون تفاضل مهما اختلفت البيئات وتمسددت ١٠٠٠ الألسوان م

<sup>( 1 )</sup> الخنائل ص ۸۷ • والقوبية والإنسانية / مربندن ص ٦٣٩ •

يقسول :

وحدت أو أشبركت ذبيبك واحبيد إن كتتبيين الناس غير مسوسد مكوا مناطق جمة فتمسيسددت ألوانهم و والنوع لم يتمسيد د فإذا حكست على امرى ليسيسواده فلفد حكمت على حسام منهسد فلرب قلب كالحياسة أيسيسين

والمشاركة الوجد اليسة طاهرة من الطبواهر الستى أوجدتها السنوسة الإسسانية ، وهنده الفاهرة لن تقنف عند المهجريين على أحد وطهار الشعبور بالمثباركة ، وإنسا تخسطت ذلك كلمه إلى حدد الإيشار ، ومنا أطنن إنسبانينة الغبرب تتحسل أو تقنوى على ذلك كلمه ،

قهم يتحدثون عن الكرم • والكسرم نسدهم قيمه من الخسيم الإنسماني ما يجمل الفضائين تضمصل والخصومات تسزول •

يحدد " إيليسا أسوماضي " الكسم فيقبول (1) :

<sup>(</sup>۱) شعرا الرابطة القلبية د ٠ نادرة السراج : ١٤٧ • دار المعارف ١٩٦٤ -

إن الكبيم الكالربيسة و تجيسه للحسن فيسه وتهش هند لقائمة و ويغيب عنك فتشتهيسسسة لا يرتضي أبد المحاجبة السذى لا يرتضي وأدا اللهمالي مساعفته لا يسدل ولا يتيسسسة وتسرأة يهمم هازئما في غيسرة الخطب الكربسسة وإذا تحرف حاسد وه يكي ورق لحاسسد يسسسه كا لورد ينفح بالشدى حتى أسوف السسارقية

هده وصية شداعد مهجدري لابنده الصخير \* يوميه فيهسدا يعدم التخلس من الطايع الشعرقي الدي يغنِسل بدل العال كرسا وصنحا \* يقبول " نند ره حداد " لابنته رئيسيا المجتمع الجنديند . النذي تستحضر عليه السادينة (١٠):

جنت يايتى بتلهــــا وا ١٠٠ لــدك السكين جـــــا وا دين السكين جــــا وا دين السكين جــــا وا دين السكين جــــا والدا الدين السكين الدين ا

عشست يسين الناس الا ١٠٠ أصحب إلا الفقسسسرا \* لا أبالس إن أثلت العبس ١٠٠ سع ما كنان عشسسسنا \*

وازمت الصمصصت لا ١٠٠ أشكو هموسا أو شمسقا ٥

وطبى البال وأهل اليم. • • ـ ــال • وليست الإيـــــــــا •

<sup>(1)</sup> شعراً الرابطة القلبية د • تادرة البسراج : ١٤٧ • ١٤٨ •

هكذا عضت ولا أطب ٢٠٠ مليا أن تحيسا اقتسدا المساد ا

والسنزرة الإنساني هند " فرصات " يجمله يجمل الشنسرور والمخداطير الدي أفسدت الحدياة على البشرية في صور مهلكسات للإنسان و وكأن الإنسان قد صنعها ينقسه حدين تأى هسسن تهدالة الشنعور الإنساني " وحدين يستمنى عليم الإصلاح تجده يتجمه ب كمنادة الشنرقين برالي الله سبحاته رتمالي ليدعسوه إلى أن يخفف من هدة الشناة "

يقـــــرل (۱):

إلهسن جعست الحياة تعيمسسسا

فالس أرى تارفسا واقسسسدة

فشية الجيسع من القامستشد<sub>ي</sub>ة أم السال أفياد على المراد من المراد على المراد

أرى المسال أقسمت قلسب الوجسسمسسود وأيقسط أطمناعة الراقسسسست : ة

وحلت محسل الراومرعيسسسسسو پ

لكسل معانى الهسوى فاقسسندة

<sup>(1)</sup> الأدب العربي المهجرد • حسن جاد ص ٣٣٧ •

## فعقسرت الأغسسات

#### وقسفا يستد الأنفسين المبالحسسسة

وهكذا عظم الشمسور الإنساني عند أديسا المهجر و قدعوا إلى البندل والمطا و وذايت نضوسهم أسبى وحسرة لصور البيرس البتى يدانس منها الفقرا البندين طحنتهم ساديسسة الغسري و وحرصوا طبى المجتمع البشري قددعوا إلى الإخسسا و وعدم التفرقة و وحيين أدركوا أن الطبيسة تمطس دون مقايسل كثر تردادهم للأخذ عنهما و وكانت هماعرهم في أروع سسورها هي روح البشرق بمقالده وتقاليده و ابنها مصوة إنسانية مخلصة خالصة باسم الأخدوة والإنسانية و وهي في صيبهما بيرات الأديان نصا وتطبيقا و

تلبك هى تسزعتهم البائى قائبت بهما أشعارهم 4 والأى أجمئوا غايسة الإحممان فى تشاولهم لهما - تشاولا فنيما يقسربايين الإنسا- ن وسين الطيممة • •

وسهدة المكتب القبول إن هنده السنونة في صعيمها نزعة مشرقيسة • فاضحتيها الديمانات السياويية • ومهما طيسر في الفيسسرب من دراسيات حمول الإنسيان فإنشا لانقبيل لأنفسنا أن نكسسرر ما قباله البعمض أن رصلة المهجريين إلى الفسرب هي الستى خلفت تبلك السنزمة في أعسمارهم من تضايا النقد الأديسيسي "الفن للفن والفين للحيسيسياة

من القدايا التي يثيرها التقاد كثيرا تضية " الفن للفسس والفن للجنمع "ويجدرينا أن تتوقف هد هذه الفنية ، وأن تطرح الموال التالي :

هل يحسن بالأكويب أن يوجه أديسه نحو القيم الذاتيسسه والفتية وبأيطوى فيها من روضة التمبير وانقان التمويره أو أن يوجه أديه نحو الوفاء يقيسم جشعيمه التي تأخذ بهدم السسس الابام و وتسلك به مسالك التقدم والتطور ؟

واذا غنا أن نجير النول في الأجابة على هذا السبوط ال قابنا نقول أن هذا السوط كان بدار تقاص طبيل جاد بين النقاد ديكن أن يكون طبير هذا الخلاف كرد فعل لاحتكاك الأديب بعكلات الحياد التي يعيشها بن ناحية و وادراك لخطسورة الدور الذي يتم به ازاء هذه البشكلات من جية أخسسرى بوقد يكون سبيده أن كتوا بنا يتستين أن يتمجل الأديساء حياجة شميد طبية و إن يستجيسوا للأصداء الاجتماعيسة التي تسبيا سائل الساعة (١).

<sup>(1)</sup> انظر الاقب البادق، يحدد تيمرس، ١ • الطبعة الأولى ١٩٠١م.

أما أسحاب خدهب " القن للقن " من النقاد فانهم يسسرون الفن وسيلة للتميير عن وجدان الفنان ، ولايمح بأى حال مسمن الا موال هدهم أن يونن الفن الا بموا نين الفن الجاليـــة . وليس حاسبا على الأديب أن يوجمه وهباسه أبا فيه خير الجماعة ه كما أنسه ليس عليه أن يكين أواة أصلاح • يومر في العبامــــة ويجهيها تحبو الخير ه وليسءن برشرصه ولا من مهند أن يخدم الأغلال ه أو يسفر لا هداف اجتباعهة ه لأن في ذلك باينسسع من قيمسة الفن وقدره • وكل مأيرونسم أنه ليسس على الا د يسسب الا أن يمبر عن الجسال البطاق ه لأن هذا هو الذي يسلبنسا همومنسا ٥ رهو الذي نجد فيه غسدًا واطفنا (١).

وعلى هذا الدهب فا الديب ليس مطلوبا عد أن يكون أداة أمِلاح لواثر أن الجامنة ويوجيها نعو الغير ه ولكه يوادى \_ رسالته في درد أن التطور الاجتباعي • وأن لم يوجه الناس السسي ذلك و لأنَّ أن تسبه إلى ذلك فان أديده سيضعف ويبيط إلى

وض هذا يقبول الاستاذ عاس حود المقاد :

<sup>(</sup>١) في الأدب والنقد " بتمرف "د / حد بندور م ١٢٥ القاهرة

<sup>(</sup>٢) أنظر وك المتاه من هذه النمية م٣٧ وما بمدها مسن كتاب "مأس المناه باندا" للأستاذ مد الحي دياب .

" هات اذا الشام الذي ينظم تسهدة واحدة بحبب بهبا الزمرة الى المعربين وأذا الزمم لك بأكبر البنافيع الوطنيسية وأحدى النيفات و وأمناً بسرات المعيشة وبها هج الحياة وأحدى النيفات و وأمناً بسرات المعيشة وبها هج الحياة الله أن أنة تحب الزمرة و تحب النطاقة والجلل و وتحب النطاقة الغير فالجبل والمغار و وهات النافع الذي يملينا الفسيل الجبل و وأذا الزميم لك بأسة بن الرجال الكربا والنسسيا الكرائيم والاثباء النجباء و يدرجون في حجر القطف والسدوق والسحة و لأن الشام الذي يعرف كيف ينظم الفراة يموث كيست ينظم الفراة بقيتيما في الأسة و وكيف يبغب البيسوت و ويفترع القراب و وأذا الزميم ليك بأنة تمين هسستى الاقديسسيا والفرب و وأذا الزميما م وتصل ليلها تبارها للقوت العيواني وتروزة الانجساد و وصن ولارب ينظم الفام في الوطينسات وضرورة الانجساد و وصن ولارب ينظم الفام في الوطينسات وضرورة الانجساد و وصن ولارب ينظم الفام في الوطينسات والتوانيات و وأن يحسن طل المعية والوردة و يكارم الغسال ولكته أذا لم ينظم في هذه الانواني و فلين ذلك بالدليسسل ولكته أذا لم ينظم في الوطيسسات والته أذا لم ينظم في هذه الانواني و فلين ذلك بالدليسسل ولكته أذا لم ينظم في الناصال والمحال الدصوات (١) و

<sup>(</sup>١) ساماعين الكتب: ١١٦/١ - النامرة ١١٤٠م-

وأتمار التن للتربيمدون الأدب من البجتيع ، ويجملين التناريميسش في برجمه الماجي ، وكل الذي يهم التسسسان في قنمه أن يتخذه وميلة للتمبير من وبدائمه وبشاعره ،

وكرد قمل لهذا الرأى طبر مذهب آخر رأى أسحابه أنسبه ليس طن الأدبيان يصبح أذنيه من الحياة ، ولا يطبح السسى ما تطبع البنة ، وانبا يتبقى أن ينقد الأدبيب تنسست للحياة ، وأن يكون أدبه في خدسة البجتع وناء منسه لسست ، وابيانا منسه بالشاركية في أحداث زبانيه (١) . .

يقول الدكتور شسوتى شيف :

"والذى لاهك نه أن الا "ديب لايكتب أدبد لنفسه و وانسا يكتب لمجتمده وكل عابقال من نوديته المطلقسة فير صحيب و نانه بحسرد أن بسسك بالقلس يتكسر فيسن سسية وت وبحسباول جاهدا أن يتطابق حميس ه يمس حجتمهس وميا كابلا ه يكل تضاياه وأحد الله وشكالله ه لمبب بسيط وهو أنه اجتماعي بطبعده ومن ثم كانت بطالبت أن يكون اجتماعها في أدبه مطالبة طبيعية، ومن ثم كانت بطالبت أن يكون اجتماعها في أدبه مطالبة طبيعية، أما أن يتخلى من حجتمه فان ذلك بعد هذوذا وانحراقا وانسهاقا نحو ضوب من الانعزال من هائه أن يفت في هذه البجتم (٢).

 <sup>(1)</sup> انظر النمال ليخائيل نعية م٢٧ه ٢٢ دار العارف بسر الطبعة الاولى ١٩٣٣م .
 (٢) في النقد الأديرس ١١١٠ .

" والبجتم السلم هو الذي تتضامن وحداته في حياتمه - ه فيكون لكل وهد 3 دورها في كيانه ووجسوده وتكاليقه وباجيسا تسسه ولا يرجد الأدياء في الأبسة مشا و نهم لها هداة الطريق . وآسالها ويواثقهما ٥ وكل بأحلبت بسه فى البأضى ٥ وتحكم بسسه ومشاهسرها • وكل با هسترها وأثر نهيا من أحداث ظاهسسرة أو باطنة بمستسسرة (1)

وأنمار ( الله للحياة ) اما أرادوا ألا يتعزل الأديس عن البجتيع وتشاياء و وألا ينفسل عن أحداث ويتطلبها تد كسى يكون لند دور في يناشد وارشناده و دوخولاء على مواب فيسنا قالوا و قالا ديب العق هو الذي يوزان بين تفسيه ويجتبعسيه و غيدرك أن شبيكلات الفامسة لاعقمسل من مفكلات المتمسعه بل يدرك أن بفكلات الناس هي أس خكل بايمانيه (٦)

<sup>(</sup>۱) المدر السابق ص ۱۹۱۰ (۲) العمر تى اطار العمر الثيرى • الدكتور عز السفين استأهل ص ۱۱ • ۱۲ • دار العلم •

وأيا به كان الابر قالتن بتمل تمام الاتمال بالميسساته والا دياه جمعيهم بتعلن بالمجتمع وان حاولوا الانتمال حدد ع معاتبه بعدات فيرهسسم معاتبه بعدات فيرهسسات من أفراده و طبيع وسالمه و ويتطلمون الى أعدات وقايسسات ويسمون للوسول الهيا ولتحقيقها و وهذا في حد ذاتست خدية للجتمع و وتغال مع مجموع أفراده •

وهذا يمدى طن جيسم الجنمات بدويسة كانت أم حضرية يقول الدكتور هسوتى ضيسف :

<sup>(</sup>١) في النقد الأدب م ١٩٣٠.

ولا جا" الاسلام وأحدت انقلابت الروحى والاجتماعي على حياة العرب وأينا هم يعد رون شدة في هموه و وقد التفسق بد الرسول على الله طهه وسلم جنا في كاحد الفريق وفوهسا من العرب ه قال الا إطال يناضلون بية ودون من الدين الجديد يسيرفهم و وكان الفعرا" يسترون من وية ودون بسهام أبها تهسر وخرج العرب من جزيرتهم لنفسر الاسلام » فقصت القسسيدي وحرث الا أحسار » ولم تلبت القرق أن ظهرت وظهرت بديسا تطريات سياسية بمتلفة في المخلاقة وأي الناس أحسق بها » وتعارك بديم الفعرا" » فظهر وتعارك أحساب هذه النظريات بالعرب فيتم تحضره » وينزي الي الزهد » فيشمل المستحمر في تنزي شهم إلى اللهو » وتري الراحد » فيشمل المستحمر الناس المنال الذي المثل الذي أسباب المناب من تكرير والمناب المنال الذي أسباب المناب من تكرير والمناب المنال الذي أسباب المنال الذي أسباب المناب من تكرير وقي الناس الرقي المثل الذي أسباب المناب من تكرير وقي ويستال المنال الذي أسباب المناب أو أوسوا من تكرير وقي وين وينزي وينزو المنال الذي المثل الذي أسباب المناب من تكرير وقي وين وينزو وين وينزو المناب الم

واذا تنامى الأديب هذه الرسبالة أو تجاهل تلك الأهداف قان هناك سبوالا يطرح تفسم تأثلا :

بأذا أذن يعيد على البحث بن الأديب ه وهو قرد فيست وضعو لا ينتصل شه رضي ذلك أم كره ه ثم أن الأديب أولسسى من فره بأن ينقمل مع البحثسم وبتأثر بأحداثت وتضاياه السستى

(۱) المدر البابق ص۱۱۳ ه ۱۱۴۰

أتسرت في جوح الثاني ه ومن الخيائسة للجنيع الذي يعيسس فيسم الا ميم أن لا يتجسارب وقدايا، ويكتفس بأن يعيش لتفسسه ويترتس بنا يرض ذاتسه وغاستين

ولياذا لايقم الأديب بدور في خدية المجتمع وهــــو تقسم - أي الاديب - ليس الالا يميش في السباء انسسا هو انسان يميش مع الناس ، ويميسش بين أمة ويميس وضسي أم كود - بما تحسي به من سمعة أوضيق ، فلا مبيل اذن المي الانمزال ضبا ، مل ان معاور الذاتيمة لايمقل الا آن تكسين مسدى لائمة ، موادر وفي خيا هذا الحال أم سفطه ،

وطن هذا فالغلاد في هذه القنيسة أبر لامسوخ لسه ه وكل من الا أدياء والنقاد في ضنى هده ولم يكن لا تارتسسيه سبب بكتنيسه ه والدهوتان كيا أرى ميسورتان لدى الا أديب الأميل الذي يتطلب أديب من داخل نفسه ه ولاهك أن نفسه تتجاوب مع البجتم وتبسش بنهضيه

يقول الأستاذ / معود تيسور:

"النتان أن أخلس الله و واستمنى هموره و استجساب حتما لنا يحبط به من ختلف البواهيث والبوء ترات و فيمسسد ق تمييزه من البيشة والبيتيم في المورة التي تسمو بها موجبسه و غير محدود تحريث و أو سارية طلائد و وفير مكره وطلم بتقاليسه وأونساع يعمل وراء أسسوارها في صبوديت واعتال (1) .

والتتبسع لمميرة الأديب يرى أنه لايخار أدب أبة مسسن الا مسم بوجسه عام من ذلك اللون الذي يصور حياتها ... " لاتها ه يل الدليري أن الإكدباء في البجامع الإنساني هم أطباء المفسوس والإرواح ، وهسم أقدر الناسطى تهيئسة حياة حرة كهمة للمسترد وللجناصة على السنواء ويرى كذلك أن الأرديب المظيم هسنو الذى ينظير بعين يقطبة الى البجلع الانسانى فيتساسر مسسن حذه البجتيمات المشعبي والقِيسم الإنسانية • قالا ويسسب بلا عسائيحرص طي أن يكون لنظسم المحتمعات فايسة تمك ماض نفوس البشسر أو أفسراد البحثيم بن هجم وأسال خالد (<sup>(1)</sup> .

فالا ديب اذا كتلت لنه حريسة الرأى ه وحريسة التعبيسسر فاستجاب بن تلقام نفيسه في ظل هذه الحرية استجاب بباهسسوة لتلك الصلحة العميية والأصداء الاجتباعية التي تبلا البغام وتهسز النفوس ه وتوقسط الضيائس و واستوثقست بين هذه الاستجابه وبين التفرياليفرية أرمسال يتينية هجاء أدب الحسر الطلسسي هادنا للصلحية العاسة ويطارها لربع الفعي و يتأثيرا به

 <sup>(1)</sup> فن القصير ۱۰۰۱ • القاهرة ۱۹۶۸م •
 (۲) انظر الا<sup>3</sup>دب وقيسم الحياة اليماسرة -الدكتور بحيد زكن المضاوى ص ٣٦٦ بطابع طيدين الاسكندرية الطيمسسة الثانيسه ١٩٧٤م •

وسواتسرا فيسه دون ماتكلسف أو انتمسال (١)٠٠

وهكذا أخذت دصوة ارتساط الأديب بالأصداء الاجتماعة - مع معارضة كثير من النقاد لها حتى الانتشار ، وأسبحسست تكسب كل يدم ه يديسن حسن رأوا أن الأكرب يستطيع تحريك الفسعوب و ودفعها الى سبول التطبور (<sup>( )</sup> عل ان البعض قد رأى أن الأكوبساء في البجتيع الانساني هم أطبساء التفـوس والأرواع ، وهم كفيلسون بتبيشة الفسود والجناصة لعيسساة حرة كويسة (٣) .

ولورجمنا الى أدبنا العربي في مسوره الختلفسسة لجدناه يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة ه واخد بمسور حبساة الأسة وهكلاتها ، ويسجل أحداثها القرعة والاجتماعية (١). فالشاهر الجاهل لم يخن ها يدور في مجتمعه • ولم يصور الا ماراء تعبت عند منا في بيشة من أحوال اجتاعية وباديسية .

<sup>(</sup>۱) الا دب الهادف ه محود تهيو جن ۲۰ (۲) الا عب والحياة في المجتمع المحرى البعاصر ه دكتور ما هسر خسن فيمي من ۱۲۷ القاهرة ۱۹۱۰م ويلاحظ كذلك " ألوان" للدكتور طه حسين ۲۰۳سه ۲۰ دار المعارف بمصره الطبعة الثالثة • (۲) وسالة الا ديب واثره في المجتمع ه مسلاك أحمد زيد من ۲۰وادي المواد ه القاهرة • انظر الا دب والمجتمع ه محمد كال الدين طي يوسف صد (۱) انظر الا دب والمجتمع ه محمد كال الدين طي يوسف صد

وهر فوق ذلك كلمه " ألمئة القبائل في الد فاع هيا ه والنيسسل من أعدائها ه كما كان من شمرهم مايعسد قواعد للخلق وديوائسا للففائسل (١) • .

ولم يبتصد الفعر في العمر الاسلاني ما أحد تسسيد الاسلام من تطورات في الجتيع ه كما ليم يتجاهل الفعسسواء العرب البعركة التي دارت بين الرسول والكفار ه ولم يتسسبوان همراء السلبين عن تسجيل وتموير القسوحات الاسلابيسسية وتأييد هما ومما فسدتها ه

وكذلك كان الحال في العمر العباسي و فلم يعسب الفعراء أعتبسم من الأحداث الجارية و بل مسورة الحياة و وتقدوها نقدا مريحها والحق يقال انتها بن أنسعار عمراء المعسسر المهاسي تستطيع أن تقيف على ذوق الجنسج وجوله و وفاداته وتقاليده و بل ان "خبرسات أبي نواس" مسورة واضحة هسسن يجتمعه و وكذلك الحال في حالم المربية المتسسيي و كانت بلاري بكير من السراح الذي نفسه بين المرب والربع و

وهكذا المال في الممر الحديث ه لم يتقسل الأدب هسسن المياة ، وقد أصبح الأدباء يمدرون من مجتمعاتهم في كسسسل

<sup>(1)</sup>النقد الأدبي الدكتير / بحيد خيني علال ص ٢٢١ - ٢٢١

بأيكتيسون و وقد رأينا في البلاد المربيسة \_وني سـ بمغسة غاصه ساحياس أديساه العزلة بالغييسة لاعمراف الناس هنيم (1) ه كما رأينا كيسف اهتم النقاد البحدثون بما للائسسر الفني من مسدى في المجتبع (٢) .

فالمقاد يجمل مرقة البياسة أبرا ضروريا في نقت كل عمر فيقول : " ومعرفة البيشة شروريسة في نقد كل شمر ه في كسسل أمة م وفي كل جهل • ولكنها ألزم في معسر على التقصيص م وألزم من ذلك في جيلها الماض على الأخمس لأن مسرته اعتملست بنذ بدايـة الجيل الى نهايتـه طل بيتــات بختلفات لاتجـــــع بينها صلة بن صلاء التقانسة فير اللغة العربيسة التي كانت لنسسة الكاتبيسن والناطبين جمعيا (٣) • .

ويو" يد أتمسأل الشمر بالمياة فيقول :

ولكتى الآن أكلسف به سأى بالفعر سيمتقسد ا أنسب هاجد من عواجد تهوان الأسم و مرأة يتسفع نيبا الناس مسور تقوسهم في كلُّ عمر وطنور ٥ فيو التاريخ الصحيح الذي لاتكنسذ ب

 <sup>(</sup>۱) تغایا جدید تنی آدینا الحدیث د / بحد بندور س ۲۹ دار الا آداب بیردت ۱۹۵۸ م
 (۲) خلیل بطران هام المصر الحدیث د تجیب جمال الدیسن تقدیم صلاح اللهابیدی د مر۲۷ طبعد ۱۹۱۹م مر ۱۹۲۹ م مصرا د مصرا د مصرا میروییتا تیم س ۳۰

أسانيده و ولاتفتاسف أركانيه و ولسبت أنا من القاتلين بسبأن الاثم اب مطلوسة لذاتها و قان هذا القول مطل للحقيسة النقورة وهي أن لكل فسيء جسيها وتقييسة ولكنتي أقول ان الاثم اب مطلوسة ليتأميسا بأوسيع معانسي الينفصية و وان كثيرا مسين بنافعها ينظسر بالاثميسن و ويلسس بالائيدي (1) و و

كما يلزم الدكترر شسوقى ضيف الأ<sup>اد</sup> يبيأن يعاره مع أشسه ه وأن يكون جزاء حيسويسا من هسفا المسراع (<sup>( )</sup> )

وهكذا يتنح أنه لاخرر بن اتصال الفاع بالجتمع ه بسبل انسا بيكن أن تقبول ان العمر الحديث يوجب أن يكون للفاع هدف سبام و وأن تكون لنه رسبالة جليلية الفائل و وأن يكنون لنه مسابلة ما أسباب الرقسي والتيوش و وطاسلا من حواسل التطبير والتقيدم و وأن يكون براء هسميه و يحارب في مجملسه الجسود والكسل و يستحتم طي أن يسمير بخطي واسمسسة الى قارتم في توة وايسان بالحسق و

ولا مجانى هذا ، فالشعب في المعاير الحديث \* أصبست عمدر السلطات بمدولت يتم كمل أسر من أسور الجتبع والحياة

<sup>(</sup>۱) بقدية الجزا الأول من ديوان المقاد من ۸ - البقطف والبقطيم ينصر ١٣٤٦هـ ١٩٢٨م-(۲) في النقد الأكرين ص١٩٢٢-

ضَنَّ البَّطَقُ أَن يَكُونَ الأُدُبِ مِنْ بَيْسَوَتُكَ الأُسِورُ التِّي تَتَـــــ به ولسه (۱) .

وقد أدرائكتير من شعراً المعر الحديث دور الكلية في نفسر الومس الوطسني والقوسي

يغول الشام حانسط ابراهيم (٢).

وأتوابنا في الفرق قد طال توسيم تنه وما كان نوم الشعر باليتوقع ت<sup>قو</sup>لومزی نظسیم <sup>(۳)</sup> :

ومن الأكسلام سيف مرهسف من ان تملطه على المخر انقطر

ويرى الشام أحد الكاشيف أن الشعر خسرورى للا مسيم فينسول :

\* الفعرا \* طراز الدواسة ، وحلاها ، وهوان النعم ، ود لاثل الكرم ه وصيا قلسة الا تكار ٥ وصيارف الا خلاق ٥ وأنصار الفضيا ...... .

 <sup>(1)</sup> أدب الحياة ، توفيق الحكيم ص ٨ • الطبعة الأولى ١٩٥١م •
 (٢) ديوان حافظ: ١٢١/١ • دار العسودة بهروت •

<sup>(</sup>٣) الرسويات ص ٧٠ مطابع جسويدة العباع ٥ القاهرة

## وخسرًا فسن اللغبية والأثرب ( 1 ) • .

ويبون الشام محود خيسم دور الكليسة فيقسول : \* ويد هيشنا في الفحر أن يكون هادفينا يضرب في صيبسم الحياة ، ويغرض نفسمه طيبسا فرضنا ، ويخب ويضع في أحداثها (٢)

وهكذا أخذ الا دبا " بعضة فاسة والشعرا" بعقة خاصة يتسلون بالحياة ، وأصبح الاتحسال الوتيب الحيسة من فلايات كثير اسسان الشعرا" ، وصبحة من سياتهم ، ومنسور لدى هو "لا " تشعر السياسي والإجتماعي في أكسل صوره ، ومسال مو معروف هذا ، وأخذوا يصارفون مع القسمب ، ويتضدون لما الحرية والاستقلال ، يسل أن شهم من هند تغسم مستولا عن كل قضية من قفاياء ،

وقد فاق المعراء الجافظون المسمراء في هذا الاسسر ه اذ توضيها بالشعر و دو بالناحيسة الاجتماعية والوطنية و وأغذوا في رصد أحوال الجنب و وبايتوالي فيه بن أحداث و وجسسدوا في معالجة هوسه و فكان شعرهم تسورة اجتماعيسة عابلسسية و ساعدهم على هذا أنهم وجدوا حيساة الشعب يتبوسا اترا يستقسون

<sup>(1)</sup> خيسة بن شعراً الوطنية : ١٨٥/١ - البيئة المسرية العابة للكتاب ١٣٦٣هـ ١٩٧٣م القاهرة

<sup>(</sup>۲) في طلال الثيرة (ديوان عمر) ص١٠ دار المعارف بمسسر ١٠٠١ دار المعارف بمسسر

نه أفرانيهم م هذا بالاضافة الى يأسيق أن ذكرتماه بن أنهسم [تشور] بأن القسن البوجمه يستطيع تحريك القعوب ودفعهسسما في سبيل التطمور والرقس •

وقد طنى هذا على كثير من الشعرا" و وأصبح - شلا - الشاعر حافظ ابراهم أذا خباش في أى يرضبوع شعرى و يقتسح لنفسه شغيرة لطسرق النواحي الاجتباعية والوطنيسة واقرأ شسلا كتاب الشاهر أحيد هوتي " دول المرب وعظبا" الإسلام " لترى با أصباب أهداف التعربية من تغييس و نقسد سجل التاريسيخ الاسلام يصبورة لم يسبق لها شهال "

كذلك هارك التسمر الوطستي في معركية التغال السستي
تعددت واديتهما في العالم العربي و وقد رسم هذا الهمر
مسورة واضعية همسا في فترة بن أعظم فترات التغال العربيي و
في سبيل الحمول على العسزة والحربية و ولم يقرط الشعر فيسي
مجنيرة أو كثيرة بن أسير الوطسن الا وأتي بهما همرا كسمان م
بروضه وقرشه سحديثا في كل منشدى و وأنضود قطى كسمل
لسمان (١١).

<sup>(</sup>۱) كان للفاعين ( هوتى والجارم ) فضل تسجيل أجاد مصر والعرب ه وقد اعتبرا يذلك ( انظر الرسالة عدد ٢٦٦ ق جنادي الأولى ١٣٥٧هـ ٢٥ يولسية ١٩٢٨ مصسسس

كما كان القمر النوى الذي تناولته الشعراء طهلا الاسأس بسه من جا لمردهم النوية المربية ، فقد تناول النفية المربية يكل جوانهما ، وكان لمه في حنيت فضل احياء الشعور المرسسي المشترك بين أيناء العروسة ، فأسار لهم الطريق الى الوحدة ، وكانت تهرة من دهنوات الشنعراء ،

ويتبنى ألا نتسبى أنه كان لدوات القمراء أشر بعيسسه الدى في تيقسط الدول العربيسة وتأهيبا للمدد الترس بميسات ثم في التخلص بند وقد قام الشعر بساحة قالمرب والتخلص سنن الاستمار ، والقفاء على سطوته وجيووتيه ، فكان شعوة مسسم شعواتيسم ، وكان رد فعسل اذا بنا انتهكت حرسة بلد هسرب أو كراسة أحد من وصافحه ،

وينينى أن تذكر هنا أنه كاسن بن بين الفسعرا" بسسن نال تقدير الا سخ المربية ولمسل هذه الحرب الفسعوا" البستى واجههما الفاعر أحد شموتى و انبيا كان من أكبر أميايهمما أسة كان شاعر المربيمة الاكبر ووقد نال مكانمة وفيعة لبسدى الا سخ المربيمة و ليا كان لفسعره من تجاوب مع أحاسمهمها و ولما لمده تم تعبير قموى من كل مايختلج في ضائرها و بسسل ان شعره في العرب والمروبية يعمد ارهامها جربها لفكسمرة الجاحمة المربيمة التي خرجت الى الوجود يعد صور ( 1 ) .

<sup>( 1 )</sup> الا ّدب المربى المامر في بمرّ ه الدكتور هوفي شيف سب ٤٠ - دار البعارف بمر ه الطبعة السادسة •

وليس من هك ه أن هذا الهمر تد دما لحل مشاكسال الانسان طي بسو" من البشال العلها ه وتحسل مدريسسية تحريره من اليو" من الاقتصادي ه نكم يمست من حلول البشاكل المجتمع وأوضاعه الجائرة ه ونظيمه القائمية على هذم العقدوق واستغلال الشعفسا" ه وكم تسار على الشعر غير الحسى وحساول القاطيم .

هذه كليا أكسبت هدا الدمر صفية أغلانية و وهسس صفية بطلوسة في الفن سيتول الأستاذ أحيد أسين:

" من الحق أن تعدد فناتساراتهما من لم يعبسغ نسب بالمبنية الغلقية ( 1 ) م

كا وقت هذا المعريد صوالهمة مهدد الجهالسة و وأعاق بالنهضيات وودعا للا عند بهما في كل جمسيالات الحياة ووقد كلف المعراف بهذه الدوة سيا كان لمه أكسسر الا تسر في تطلع الصحب الى تهضية جديدة وإلى تهسيع حياة جمديدة و همارها العلم والعبل الجاد ووبسة الخول والكسسل و

كا لانتفسل القبل أن هذا الفعر تد أتسع شونسس

<sup>(</sup>١) النقد الاربسي : ١/١٠ .

لدى كثير من الفسعرا" لثناول البعاني الانسانية بأسنة و تدافسع عن كراسة الانسان وقيسة الانسانية و ونادى بالبريسه و وازالسة البقستي والمسداوة من بتيسسه \*

وقد تغطين كثير من هسمرا" بمسر حدود بعير والمسبرب ليشساركوا الشسجور الماطئ الإنساني • وقد ظهر قالك فيسسسا قاله الفعير من فسعر طبب الحسرب المالهسة الأولى • كيسسا أثساروا رو" يسة جنسع أشسل • وكأنيسم يشهبون قفية المعر •

وقد جمل الأستاذ توفيسق الحكيسم هذه المعانسسلسسي... الانمائية علسة ذهبيسة للأديسب فقسال :

" حوادت البيشة وقدايا العصير علية ذات بسرائيسب وطبقات د فيها قروش التيكسل دوفيها عصرات القضية دوفيهسا جنهيات الذهب -

فيناك الأديب أو الننان الذي لايرى بن حوادث البيشسية فير الحي أو النريبة أو البديشية التي يميش ثيبيا ويعرف أهليسا وأحواليسا سفيمفيسا ويعروهما أدى وصف وأبرح تعريس

وهناكِ الأديب أو الفضان الذي يضيف الى هذا القصور الدقيس للحس أو الفسيسة أو الدينسة فضوقه السسسى روح هكلاتهما العاسة سالا الخاصة بكل مفعية بن الفسفسها عم ليخرجمك بعد مطالعمة تدويره المجتمع لليششة والنساس ه بهسى أكثر من جسره تصويس أيكسة وحسوادت وأهسسخاس ه هى " يبسل تغيية فاسية تتمسل بوضيع هذه الجياهية البشريسة في الطروف المحملسة بيسا ٢ شسى " يشعرك بأن الا "ديسب أو الفنان ليسس جسرد حسور ليهشة ه وسارد لقسية ه وخالق لا أهسخاس ه ولكب أكسر من ذلك محسوك لقضية ه وشسسسسر لوشسيع

تم هناك أخيرا الأديب أو الغنان الذي لا يكتني يسمسود القصدة وخلق الا أهسخاص و ليحرك تغييدة بيشدة بمينسسسة ويفسر وضع جناس و ولكسه يرس من دوا " هلمه الفستي الي تحريسات تغييدة المصبر كلسه و وتفسير وضع الجنسسسع اليشري في الجيل الذي يعاصره و والزين الذي يعيسش فيسمه و الزين الذي يعيسش في الزين الذي يعيسش في المناسبة و الرين الذي يعيسش في الزين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسه و الزين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسش في النين الذي يعيسه و النين الذي يعيسش في النين الذي النين الذي النين النين النين الذي النين الذي النين الذي النين الذي النين النين الذي النين النين النين الذي النين الذي النين النين الذي النين النين النين الذي النين الذي النين الذين النين الذي النين الذي النين الذي النين النين الذي النين ا

هذه المهمة الأخيرة للأديسية والفنان هي كالمملسسية الذهبيسة التي تصلع للتمايسل الدولي في المالم أجسع ( 1 ) • .

## من الناحيسية النقيديسية

ومن الناحية النقدية فان هذا الشعر قو أهيسة كبيسرة ، في معرفة أحوال قاتليم ، وفي معرضة البينسة ، وتسجيسسسل

(1) فن الأدب م٢١٣ ١١١ الطبعة النوذجية.

أحداثهما التاريخيمة الماسة في فترة بن تاريخ الا مسمسة المربسة ه كان للا حددات تأثيرهما البالغ طي همعر الشعراء •

وقد ارتقب أفران هذا الشعر من كثير من الأقراض ه قلسم يتشيد في أضرائن دنيسوسة و بل انبه كان خسير اللحقائسة السياسية والاجتماعيسة و وصبورا لها دون تطبرف أو انحسراف ما جملت مصل اعجباب كثيسر من النقباد

هذا بالإضافية إلى با أنسم بند هذا الشمر من طبلارة وأنافية ديساجية د فقيد كان إثباع الفسمراء البحافظسين للاسلوب التقليدي بشبابية شورة على الاساليب التكافسة والمبارات الركيكية د والعيساطات التقسرة د

وکان هذا کلت برا انسة دانظ وفوقی ۵ وسببا انسی اشکاکیسا کانت مروقتهٔ ای الوسطالا دین ای عمر ۰

يقول الدكتور طسمه حسمين :

وكلا الفاهرين قد رضع لجسر جدا بعيدا في السباء وكلا الفاهرين قبد خيرى قلب الفرق العربي تصدقسون و أو بالقسري من تصدف قسرن بأحسين الفسفاء و وكلا الفاهريسن قد أحيدا الفسعر و ورد الهد تفاطه وتفرشه و وكلا الفاهريسن قد ميد أحسن تبييسد للنهضة الفعرية القبلة التي لايسسد من أن تهيل و هم أهل الفسرق العربي بنسق باعاليتي

## وأبسو العسلاء من خبير شسك .

هما ختام هذه الحياة الاربيسة الطولية الباهسسرة
التي بدأت في نجب وانتهست ني القاهرة و وفاهست خسسة
هنسر ترنا أو أكثر و والتي متسحسيل وتتطبور وتستنسل لونسا
جديسة ابن ألوان الفين و ونسريا جديدا من ضروب المسسل
العليما و هما أشمر العرب في صبرها (١) و.

وقد استطاع كثير من القمراء الذين اهتسو بتشايسسا المجتمع و أن يطوعوا الحقائق التاريخيسة للغن القمرى و دون أن يتقسم هذا من قدرتهم التنهية الأصيلية و دون أن يتقسم من تهسة الحقيقية التاريخيسة و مع تسلينها بأن ضمى الدائزام بالتاريخ فيسودا تقيلية و

هذا هو يكان الشعراء الذين يبتنون بالنشايا الاجتباعية واذا كانوا في جبلتهم كذلك تلساذا لم يأخذ شعرهم حقد من الدراسية والبحث و تر لساذا يأخذ بعضهم حله مسن الدراسية وبهمسل البعض الآخير وولايمسرف من شعرهمسم الاراسي والنسبيان و

(1) حافظ وشسوتی ص ۱۹۱ • طبعة عام ۱۳۹۶ هـ ۱۹۷۴ •

## تأثر النقد العربي بساحت النقد الغربي في العصر الحديث

يداً عنيضة النقد العربي في ستيل صر النهضة بحركسة بعث قريبة عراحت تنهل من التراث العربي القديم بعقب سيول تفتحت بعض الفي على أفكار العصب وتطورات عوفي هسده الفترة تقدم رواد جدد حاولت بعست النقد العربي وتبييسيسيد الطريق لتطويسره •

وسع تطور الحياة الفكرسة والإجتباعيسة تعول النقد العريق الى تيارات نقديسة شبقت فى الحياة الأدبيسة رواضد بتصبيد دد لها خما تصيبا اليونويسة دوان ظلبته تلك التيارات أقرب السبى الحالات النفسة والنظرات التلقائيسة البسيطة ( ١ ) .

ويتطور الحياة الفكريسة والاجتباعيسة ه ويازد هسار الدراسسات الا ديمة والنقديسة ه تعولت تلك التيارات التلقاعيسة السسسسى اتجاهات محددة شيسا:

1 - الاتصاء الجسالي ۲ - الاتصاء اليفسسوس ۲ - الاتصاء النفسس

 <sup>(</sup>۱) انظر نجلة " روضة البدارس" العدد ۱۲ تى ۱۵ رجب
 ۱۸۷۲ دسيتير ۱۸۷۰م وانظر من الجلة العدد ۱۲ الليت السايعة ۱۸۷۱م"

#### 

والحق أن العلاقية الفيخ حين البرمقي قد أدى دورا طيسا لحركة المست التقدى و يجمله بغير شازع من أهسم الفخسيات في حركة المست والتقد العربي و وبعد كتابسه "السيلة الادبيسة( 1) " من أخسب الكتب التي شيد تبسيا خالع الحياة التقدية في العصر الحديث ولعدل أول كتسساب في التقد العربي الحديث يدرس الادب من خلال التسسيس وتذوقها وكما أنب يهتم احتابا كبرا بالرسط بهن الا دب

طى أن أهم سيزة للموسيق هي موهبت في الانتسباء و
وتضيره البقابيس النقديسة التي ترين في الناقد الذوق الفسيقي
وتحروه بن الجود والتقليد و وين يستمرض " الوسيلة الا "ديوة"
يرى قدرة البرصلي الجالية و ونظراته النقدية و وشهجه في النقد
الذي يحتاج الى دراسة بتأنيسة ود تيقيق ( \* ) .

<sup>(</sup>۱) والكتاب من جزئين و يختلف هوان الجزاء الا ول عن هوان الجزء التاتي و هوان الجزء الآول هو " الرسيلة الا ويسية الا أو يسية المارية المعربية التاتي هو " الرسيلسية الا ديسة للملوم المربية " و ( ) انظر التراث التقدى قبل الأدبية الجربية المربية المربية الجربية المربية الجربية المربية المر

على أن أهم انجساز حائث، هسركة البحث التي تادهسها البرمض ورفاقيه أنها فتحب الطريق أبام حركية أخرى يسيدأت أي أواخبر القرن التاسع عدر ه وهي حركة بجدد قط شب تسبي مَاخ حداري مِعَالِف مِن الشيء مِن البناع الذي بدأت تيست حركسة البعست دوكانته هناك تواسل جديدة فاغست فسسسى طلاليسا تلك الحركة وشيسا:

- (1) النتاخ الفكسرى والميامسي
  - (٢) حبركية اليجبرة
  - (۲) در العلسسم (۱) السحانسسة

يغضيل هذء العوابل بدأ النقيد العربى الحديث يتطيسور ويأخذ عكلا جديدا يختلبغهن الفكل الذى ساداقى مطلسسع حركة " البعست " ويغضل هذه العوامل أيضنا ازداد الاحساس بالعاجسة الى النقد الادبي وضرورت لتطوير الحياة الننيسسة

واذا كانت حركة البعيث تد طرحت تنبيسة الأماليسيسية والمامسرة ، فإن حبركة التعديد قبد حدد عالقفية طبيبسى تحبودتين كبيا قميل ابراهيم اليبازجين (١) \_

<sup>(1)</sup> أنظر بجلته " البيان " المدد الأول ص٣ ( مدر المدد الأول بن البيان في أول بارس ١٨٦٢ م

وخليل مطسوان (١) .

يضاف الى ذلك أن التطور في الذوق الأدبى والحساسسية التنيسة كان عاسلا مسياها في تهيئة المقول لتقبسل الأنكار الجديدة والتطسرات البطورة في مجال النفسد كيسا هو العسال في مجال الدراسسات الأدبيسسة

ويتوالى اتمال المرب انسالا ونيقا بالآداب النرييسة وليس في الكانسا هندا أن نخص العدد الهائل من الروايسات والتثليات التى نقلت الى المربية من اللغات الآوربية العديشة كا أنب ليس في الكانسا احساء أسباء المتوجون الذيسسس ناوا بهذا النقس و ويتبنى آلا ننسى أن كثيرا من الأديساء المرب في هذا العصر كانسوا يحسنون لغة أو أكثر من اللقسات الاروبيسة و وكانسوا يطلمون على كتابسات نقساد الغرب كيساكس يطلمون على كتابسات كتابهم البنفتين و ويتأثرون بأولئسسك كا يتأسرون بهود لاء و فالنقد يقسر للقراء الاعسال الادبية التأليسة من جهسمة من التباريين الترجمة والانفسات أخرى و وقد جمع معظم كتابنا الكساريين الترجمة والانفسات التأريدة وكتابها الكساريين الترجمة والانفسات النشاء من جهسمة أخرى و وقد جمع معظم كتابنا الكساريين الترجمة والانفساء والنقد و فكان جانب من نقدهم تمريقها بنا يترجمونيسية و

<sup>(</sup>١) انظر البحلية البصرية والعدد الأول يونيسة ١٩٠٠م

وتمييدا للطريق ألمم لم يتفسئونه ، وجانب أخسر منه تغسس وتقويساً لأُمِسال فيرهب مسواء أكانسوا بعاصويسن أم قد مسناء مقاييسين أمستمد الكثير شها من الثاد القرين (١١) م ويطيسر ذلك يتسوع خاص في الفتون الستحدثة ( 7 ) وأبرزها المسرحيسة والقصمة القصميرة والروايسة

وبدأنا ترى النفساد المسرب حين يتنأولسون هذه الأعال بالنقد يتحدثمون هن العقدة والسميات ه والحوار ه وبا السي ذلك بن النقاهيسم البأخسوذ ة من النقد المربي ، فيسسسسس هذا فحسب بل أن يعنى الراق لليسن قد أنيسرى لتأليف كتسب كالمسة في بثل هذه البوشوصات (٣) د الى جانب بالرجسم من الكتب التقديسة من هذه الفنون البوا لفيسن غربيس ه وليسس يخفي أنه قد ترجيت في خالبع القرن المشرين روافيسسم التطولات الشمرية كالاليساذ ةورباهسات الخيام ، وفيسرهم بن الأفسمار ه وتسد دارت حول هذه البطولات دراسات سيد نقدية <sup>( ۲ )</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر إلياب الثاني من كتاب الدكتور هد العزيز الدسسوقي
"تطور النقد العربي الحديث في يمر" .
(۲) انظر النقد الأدبي الحديث و /محد شهي هلال ص17،
ويأبعدها - (۲) شل كتاب "المسرحية" الذي ألف هسسر
الدسوقي ه وكتاب "عن القصد القسيرة". د /رشاد رشدى .
(۱) يثال ذلك الترجمة العربية للالهاذة التي تام يكتابتهسسا
الاستاذ / سلهان البستاني .

#### ـــ ۱۶۶۰ــ تعایا أتسارتهسا حسرکة التجسدید

صبق أن عكسا ان صبورة النقسد العربي الحديث هسست رواد حركسة التجديد بدأت تنفير وتنطسور من ذي قبل ه ففسي التلت الأول من القرن المعربين طهراء تضايا نقديسة امتأثسراء بانتساد النقساد ه ومن هذه الفسايسا (١)؛

(١) تطور هكل القصيدة العربيسة •

- (۲) ترجمة السرحيات الأوريبة كتعاورة على طريسسيق التأليب السيرمي والدعوة الى الارتفاع بالسيبرح العربي •
  - (٣) الدود الى الاهتسام بالبلاهم والطبولات
    - (٢) الدصوة الى توثيق المارم وتحليقيسا •
- (\*) المطالبة بادادة النظر في عريض الخليل بن أحسست والافادة من درامسة العريض في الشعر الأوربي .

# أثسر الدّاهب الأدبيسة والأوربية في الأدب المربي (1)

والبذهب الاأدين هدهم يعتبد على تطريبة في طبيعسية الاكدب ووطيقشم ه وطن أساس هذه التطويسة يتقسار الكاسب البنفسي، موضوعه ه وأسلوب تتاوكمه لذلك الموضعوع م

<sup>(</sup>۱) انظر النقد الآدبي لاحد أمن ه والنقد الآدبي لسيسير القلباوي ه وانظر كذلك: تاريخ النقد المربي المديث ــ للدكتور/جد المزيز الدسوقي ه والقمر المربي المعاسس : تضاياه وظواهره الفنية والبمنوية ه للدكتور مز الدين اساجيل ه

اسن تراضد الذهب الكلاسيكي : محمد محمد محمد وموجود

- (۱) أنه يذهب اتباق محافظ يعتب على تبديت المستدم وحاكات في النبيج والسيافة والتكثير والأسمار، وكان المقل هد الكلاسيكيين همو أسمار نامئتيم فسسى الجمال والادب كذلك دهما الكلاسميكين الى اتبسماع البينان والروسان في نظريتهم في " البحماكاة"
- (۲) يشار الا مبالكلاسيكى بالمياضة البتندة و ويكسون المعبر أعلى درجمة حدهم تنتفى ألفاظه و ويتخسسيم أسلوسه و ومبيل تغير الا تغساط وانتضاب الا ساليب هو الا نباة والمقسل و والنسول على أحكام مناهسسة النظم و واذا كان أسلوب الدام متدلا نان البوسسيةى المعجمة والا تعباط الرئائية لا يستران هذا التقسيمية لان الابتدال يصبك الا سياع و حتى ولو عبل قسسي طياتمه أروع المعاني وأنهيل الا تكيار .
- (٣) والا دب الكلاسيكي ينفيد الجليشة دائسا ، وهسيسو المكاس لها طي طول الغط ، ونتيجية لهذا ظهر أد يهيس خلقيا في ظينيه ، فالعمر يجب أن يكون خلقها يلقيسين الفضائل الدينيسة والاجتماعية ، والفسام الحق هسيسو من يتوضر في همره الابتياع والافسادة ،

(٤) وبع شامرة الأدب الكلاسميكى لسلطان الحق والارادة تجدده أديسا ارستقرطيا يقسمه الى أرضاء الطبقسسة الارسستقراطيسة دونيسه كان الكتاب يود بنون يحسسسق الصمارة من الناس ويحقسون من غسأن مسواد الناس .

## طبيعــة الذهب الروسانتيكس (١)

والبذهب الروبانتيكس بذهب بداد الكلاسيكية و ذالبك 
لا تُسد تام على أتقاضيها و وشار في واصدها و ليا رآد تسي 
هذه التواصد من تهبود و وينبغس أن نشير إلى أن الروبانتيكيين 
لم يتسردوا على التواصد التي من هأنيا أن ترصد الفسسي 
وتعنيده على أدا وطيفة الجبالية و لا أن التن الذي يتتكسر 
للتوانيسن والتواصد التي من هائيها الارضاد والتوجيسية 
سرطان بايتسحول إلى توضي لا يحكيها تطام ولا يضبطها

واليَّدُ هِ الرَّوبَانِيْكِس يَدُّومَ عَلَى أُصَولَ تَلَايُمَ طَبِيعَـــَةُ الأدُّبِ البَعْدِرُ تِعِمَا لِتَطْــرُورَ الأكَّارُ فِي فَهِمَ الحَيَاةُ وَتَطَـــمُ

<sup>(1)</sup> أنظسر: الروبانتيكسية للدكتور محمد فيمسى هلال ٠

\_ 111 \_

الطبيعسة دشم بالبشب هذه الأصبول أن استقرت فسس الانتاج الأدبس وتقيده على تحيو جديد بختلف و

# ومن قواعمد البذهسب الرومانتيكسى:

- (۱) انه بذهب يقوم على الفلسفة الماطئية و ولا يجمعه قاله الاتجباء المقلى الذي يجده الكلامبيكيسون و ويستبدل بنده العاطفة والشمور و وهم يسلميسيون قياد هم للماطفة والقلب لا الى المقل والتفكير و
- (۲) إذا كان الاثب الكلاسيكي يعتبد على المفسسل ه يستند به ه وينشد الجقيقة العابة ه قان الروانتيكيين يستند لون بهذه الحقيقة الجبال في بمنساء العاطفي الإساني ع قالجبال وحده هو باينشده الروانتيكسون ونتيجة لذ لساء تجد هم يرون أن الاثب استجابسية للمواطبة ع والمواطبة عدهم هي بجلي الجبال النابع من النسبير •
- (٣) مهمسة الأدب عد الروبانتيكيسين أن يهساجم الارستقراطية وأن يشتو طى أوضاع المجتمع ه ويغرس بذور الرحسسسة والاكرب على الشعفسيات
- (٢)وهم يدهبون الى طيسور لون جديد بن الأدب يعلسنى

من فسأن الطبقسة الرسيطى <sup>(1)</sup> المطاوسة ه وقد جرهب هذا البيدأ الى التمرف في أعيالهم الأدبيبة للوسيسيول الى الا مداف التي ينسزمون الهما •

 (\*) وقد انحسرت بيسة النفد الأدين في نقد النصيسوس وتغييرها عدهم دطن أسياس فلاقاتهما بأمحابيسيا الذين أبد صوفاً ه أوطى أسباسها يطبراً على هسية م التموم من تأثير الأديب أو تأثيبوه ( ٢ ) .

وطي هذا سوكتيجية ليا تقيدم ساخترع الروبانتيكيسون سيبن الا مسال الفنيسة ما يتسلام وأفكارهم وماد تهمم التي دهمسوا اليباء تتبسش هدهسم الشمر الفتائس دوذلك لاهدادهسم بالغرد وهاموه وخياليه دوبا لهذا الغيال بن فيستاني خلستى المسور ألتي تجسم الانظار والبقساهر

ومن أهم الا مسال التي طبراً طبها جديد على أيسسماي الروبانتيكيين همو " فن السرجية " فقد شاروا على القواهسيد الكلاميكيسة فيهسا ، وظهرت التأسساة التاريخيسة التي تشسيسل

<sup>(1)</sup> هذا البعا واضع كل الوضوع في روايسة " البواسا" " \_\_

لفيكتمور هموجسر. (٢) انظر وأيا لمانته بوت في الأدب القارن دكتور/ بحد كيس ملال س٣٠٥، دار نيشة بمر ه الطبعة التالث.

قسترة مهسة من التاريخ لها أترها في حياة البعدسية ه كا وأوا أن وحدة الزبان تحمد من تطحو العاطقة موأن وحمدة البكان تجمل الكاجبيلجاً الى الغطب الطوياسة و ولذ لسسك تارية على هذه الوحدة وقدسوا طبها و كا خلطاوا بهسسسن المأساة والماساة فيمنا أسسود " الدراسة الروانتيكة " .

والا وبالروانتيكى أدب يمبر عن الوجد ان الذاتسسى
والمعور القردى و ويصف الطبيعية من خلال الذات و ولذ لك
خلط الروانتيكى بين شاعره وبين مناظر الطبيعية و وأكسر
من تشخيص الطبيعية ٥٠٠ وقيد يضياف الى ذلك تأبلاتسيه
المخصيصة في الكبون وفي الديساة والروت والسيعان 3 وفسير
ذلك من التأسلات و وكان المقياد أكسر الجبيد دين دهسوة
الى هيذا البذهب والذي خبط طريق الروانسية في شعبونيا
المحديث و وقيد نقيد المقياد عن طريقية الى تحدويل مسار

<sup>(</sup>۱) انظم المقاد وقنيسة الشعر ه تأليف ( محد عد الفسستي حسن ۵ د م، محيد عد الشم غلاجي ۵ طامو محد يحيري د / جسده يسدوي ۵ محسد طاهم الجيسلاوي ) صلط وطاعدها البياسة المرية العامة للكسساب القاهمسيرة 1177،

#### طبيعسة التدهسب الرسترى

واليدّ هب الرسوى من اليدّ إهسب الا "ديسة الحديثسسة التى استترت فى الا داب الا أوربسة ه وهو أول بذهب فسسى نظم الشمر الفتاش بعد الروبانيكيسة ه

والرسز في هذا البذهب البنسود به التمبير في البياد صن التواحي النفسية البستترة التي لاتفسوي على أد الهسا اللغسة في دلالتهسا الوضعيسة والرسز هبو العلسة بهسست الذاء والأعبياء و بحيث تتسوليد الشاعبر من طريسستي الاتبارة النفسية لاصن طريق التسبية والتمريع (١٠) وقسيد استطاعت الروسة أن تجميل الإيجباء والريزيشلان فسي القمر الوجدائي بكان الوضوع والاقسيام كما عبرتناد فسيسي الاتباد الروساني هند عمرائهم .

وهذا البذهب يدعبو الى طريبق جديد فى نظم القسمر ه تعمراواته يريدون أي يقبوسبوا بشمرهم فى أهساى التقسسس وقد هموا أيسا هايسة برسط العمر بالبوسيقى التى هى أقسبوى

<sup>(</sup>۱) الأدب الشارن الدكتور / بحيد كيسى هيلال سيد ۳۸۲ -

ومائل الايحماء وكسا عنوا بالمدورة طايسة فائلية ووسين ومائل توسعيم على الفام افاد تهم من " تراسل الموامي " والتي القمد منهما استعمال لمنة بمورية خاصة وألفياط م معينية تمين الشام على تمويسر منساع، وأفكاره في محسسة وحريسة .

وعمراء البذهب الرسزى يسلسون من المبارات الكاهقية ويردن المتمسة والجمال في النمسون والابسياء • وهم لمسسدا يسلسون الي انيسار الكلسات البوحيية • ورضية منيم فسسسى الايحياء تراهيم يولمسون بتترسب المقيات الشباعدة • ودعاة هذا البذهب يزهسون أنهم بهذا سيوسمون حدود التجرسة الانسسانيسة •

ومن بسادی الرسان...( ۱) :

- (١) التسود على اللبجة الغطابية بوسائلها التقليدية -
- ( ٢ ) اللجو الى السور الشعرية الطلبلة ، والى الا لقاط البشعة . البوحيسة ،
  - (٣) التمرد على الا وزان التقليدية وعلى الفانيسة .
  - (١) يدعن الى تطابق الشمور مع الوسيقى البديرة هند ٠
  - (1) انظر الرمية والأدب العربي الحديث لا تعلون شااس كسرم بعيرة \* ١١٤١م.

#### طبهمسة البذهب الواتمسى

\_\_\_\_

كذلك ظهر البذهب الواقعين ، وسلك طريقه في القصيدة والمبرجية ، وقد استطاع أن يصرف التاس من الاتجاد الروبانسين الذي سباد المعر بأوها سه وشبروره ، وضين الاتجاد الرسوى بايسيا سه وفسوضه ، وقسد ساعده على ذلك قرسه بن بشاهير الجناهيسر وتدييره عبناً يستشاجون اليسه ،

ومن تواعيد البذهب الواقعيني:

- ( 1 ) الاتجاء بالا "دب الى تصوير الطبقات الاجتباعيسة على ضوا ما يحيسط بكل طبقسة من طروف وأحسوال •
  - (٢) الحديث الإنتساد على الخيسال •
- (٣) تنوح هذا البذهب الى عدد الجاهات و تهناك الواتمية
   الاجتماعية و وهناك الواتمية العليمة و وهناك الواتمية
   الطبيعية -

وقسد تأثير الأدياء العرب بهذه البداهب في تقدهسسم كسا تأثيروا بهنا في أهالهنم الإنفائية -

تأشرنا بالكلاسبيكية الأوربيسة

وقد تجلى التأثر الكلاسيكي في الأكب المربي بمحاكسة الأثواء الأكرب المربي ونقلها والتأثير بمواقعها ، وأفكار هسيسا ه

وفخسياتها ، كما تجل في طهسور اجتاس ادبيسة جديسدة لم تكن لتطهسر لولا تأثسرنسا بالارداب الا وربيسة .

وقد أستعدنا كذلك(1) من السرحيات الا وبيسة الكلاسبكية وخامسة هد بعد تهدشها السيرحية ، واستطعنسها أن ننفسى \* مسرحيات كلاسميكية أميلمة في ويفردا ترساه وتواحيها الفنيسة • كما هو الحال في بعدش مسسرحيات توفيق الحكيسم وخليسل مطسران •

كذلك تأنسر الشاعر أحبد شموش بالمسرحيات الكلاسيكيسة الا يبيسة ه وتطلع الى اخساء الا دب العربي ببدًا الجنسس من الشعر المسرحى دوقد السف المسرحية شمرا تكسسان تأثيرا كلاسميكما بحشا ، ذلك لا ن السرحية تند الكلاسيكيين ونسلة وضبع أرسيطو تواعيدها لاتكون الاعمرا

وشوقى فى سرحيسته ( يجنون ليلى " يعشد على المسراع النفسى بين العاطفة والواجب ، وفي نهاية الا سر نسسراء يتمسر على العاطفة وكا أنت يسدأ المسدات السرحيسة بعرض سريع للبيئة على طريقة الكلاسسيكيين (٢).

 <sup>(1)</sup> فن طريق الترجية والاقتساس والتصريب
 (٢) انظر الآدب القسارن د/ محسد گيمس هلال س ١٨٩ و با بعد هيا و

كذلك لانفقيل تأثيره بقين ( لافيونتين ) في القيسة الخرافية على لسيان الحيبوان ، فيذكر شيوفي أنسست أنساد بقيب مى لافونتين ، وجبرب خاطبره في نظم حكاياتسبه على أسيلويه ، وهو الى جانب التباسية لحكايات لافونتيين نجده بتأثير بخصياتين قدرا عدد ، وقد يتقبون طبها ،

#### تأشرنا بالرولمانتيكيسة الغربيسسة

ولامسك أنسا قد تأسرنا في أدينسا العربي بالروانتيكة الغربيبة في أدينسا العربي بالروانتيكة الغربيبة في أدينسا العربي سوبخامسة في حسر سنتيجة لذلك حركة من أعظم الحركات الآدبيبة و وهي حركة التجديد فسسي المسيح العربي الحديث و وتبلت هذه العركة في الدرسسة الوبانتيكية التي حبل لسواء الدصوة الهيا خليل حلسوان و وشعراء بدرسية الديوان ( العقاد والبازي وهكري) ( ١) و وهمراء بدرسية أبو لسوائلي كان رائد ها الدكتور أحيد زكسين أسوادي.

 <sup>(1)</sup> انظر الديوان في الأدب والتقيد وانظر كذلك: همراه مسروييشا تيسم في الجيسل الباضي ، هاس محبود المقياد من ١١١ – ١١٢ - الطبعة الثانية ١١٦٠م.

وقد دعيا هو لا الى صدم تقليد البابقين و كسيا دهوا الى شعر الوجدان و وأكبدوا وحدة القبيدة و . ... واحتيباوا بالا عباسة والمور الجديدة و والبعين المستمرى سيوا استيده البنام بن السيئة الخارجية و أو سيسن ذات نفسه الماطقية أو التكريبة فالمستمر هند هم تعبيسيسر عن وجدان الفاع و والمساع رئيسم لايسوم في حركسية القعيدة تحجو التراث المعرى القديسم بقدر بايحاول تفليسيد المعمر الغرين واحتيداه أسبوليه وحاصيره

وقد دعما البجددون الى الحريسة الفنيسة التى تحسسترم شخصيسة الشاهر واسستقلال الفيين من المناصة والا أناقسيسة الزخرفيسة ه ودعم وحدة القميدة ه وطرق البرخوطات الأسانية بدل الافتصمار على المراطب الذاتيسة «

والمورة همه التحديد يسين شمورية تمويريسة لاعظيسة تكرسة 4 قالورانتيكس ذاتى في مستود 4 يعف الطبيعة بسسن خلال وجد اسم 4 ولذ لك ظهرت مستوره في الطبيعسة تبتسسنج فهيما شاهره بطاطرها 4 واستورى نفسمه من خلال الطبيعة حين حاول تضخيمها 4

والفعر هد بدرمة الديوان تمبير من وجندان الشباع ، وأن ذهبوا في هذا السلك بذا هب بخالفة ، فكرى يذهب

الى التأسل الذاشي ﴿ والمقساد يَنظيم في البجسائية الوجداني التأملس ، وليسسني أكانتسا استقصبا كل مجسا وا به في قد منات دواوينيسم ٥ وفي طالاتيسم وكتبهم ٥ ولكنتستى أكتني بذكر بمض فقسرات من بقدسة الجز الثاني من ديوان المقاد تفسيد جيميسا بتأثيره بالذهب الروبانتيسكى و عاسي أى ذلك هأن كل القمراء الجدديسن .

يتول المتاد (1):

\* والحق أنه لافرق بين التولين ( ٢ ) : اذ الشمر لايغسستى الا اذا فنيسته بواضم ه ولم بواهمه الأسحامان الطبيعة ومخاوفهما وخوالج النفس وأبانيها فاذا حكنسا بانقفسا مذء البواهسست فكأنسأ بانفضا الانسيان دوليسرمن المجب أن يوجسد لايبتزون للحساة نفسها وكأمسة بمسن يعون بنها لأفلين مسنن محامنها وآيائهما ، كأنهم مسيمرين بها ألف مرة ، أو كأنهم يعودون أليبسا كلسأ هساءوا الكسرة ء

<sup>(</sup>۱) انظر قد سة الجز" الثانى من ديوان ماس بحود المقساد كتبها صاحب الدينوان . (۲) يقمد تولى "توماس لك بهكوك " الكاتب الاتجليزى غيى رسالتم عن أدوار الشعر الا يمعة ه والا "ديب الفرنسسي "فكتور هوجو" في تفنيده رأى " توماس" وقد جا" المقاد بهذين التولين في مقدمة الجز" الثاني من الديوان -

انستى لا أرى في ضروب الخطأ رأيا أخطل من زهسم الزاعيس أن الشعريعن الى النافى ويحجس من الستقبل هذا زهم تجسود أصحاب من أريحيسة الشعر ومن أسالسة القكر و قلا هم في الشعراء ولاهم في القلاسةية الحكيساء ولو كان الشعر عباكشا على الباني حكا يزعسون حراكسان خليقيا ألا تظهر نهناتيه الا في أشباب الدول وأنقسياني الحضارة و وهذا خيلان با نشاهده بيسن أيد ينسا من حقائيق التاريخ وحيوادت الا يسم

واضا يليس السواب على بيكوك (11 وأمثالت ويوهبهسس أن الشعر خاصة بن خواص الهيجيسة : انهم لا يحونون بيسن انتران السبب بالمسبب » وانتر أن الا "ويسن في ومسسع واحد » فالشعر هدهم لسنيس الجهل » لا أن الهيج كانسبوا جهلا وكانت أشعارهم بن أبلغ الشعر وأقواء ولو قال تألسل : ان العربيسيم الوجود لا "ميم يتكلبون العربيسة » أو أنهسسم يتكلبون العربية لا تهم مسمر الوجود لما كان تولت أغرب فسسى المقل وأبدد عن المدق من قول هو لا الكساب » أذ الحقيقة أن الهيسج لم ينظيوا أبلسغ الا شعار لا "مهم جهلا" » ولاكانسوا

<sup>(</sup> ۱ ) هذا رد على بيكوك الذي رأى في رسالته من أديار الفسعر أن الشاعر في صرنا تمف هيجي يعيش في صر البدينة •

جيلا" لا تيم نظيبوا أيلسغ الا تمار و ولكتيم طائفة بن الخلق لها تغرس وبدارك قد بهرتيسا طلعة الطبيعة و وأد هشتيسسا بدائسع الكون و قباجست جوانبها بالاحساس و وحاشت فاربها بالخيالات و فاند فقست من المدور الى الا اسنة و وأسحست شهسا كيما يقسيع الجاهل عبا يتلجليج في صدوره و أجست تغرسهم فتحركوا للتدبير هنها و فكانسوا جيلا" في تعبيرهم ولسم يكن تعبيرهم عن أنفسهم لا تيم جهلا" . . .

ان الديسة لاتقتبل النفس الانسانية دونا كانت النائع البادية ــ التي يعبد ها كازهو النصر ــ ولن تكون فإية الانسان القصوى في الحياة ولو أن يطالب الجسم كانت هي وجيسة الحياة الانسانية لكان العالم قد بلغ هذه بنذ آلاف المستيس ولا العالم يازيد ها و لا أن الانسان موف هاجات جسم وهسسر ولا العالم يازيد ها و لا أن الانسان موف هاجات جسم وهسسر بوسائلها و فياذا يقسى فليمه خبسا و وفيس تتمانسب الأجيسال بعد الا تجيسال لتكريس خالة واحد 3 لا تفاوت فيها ؟ لو كانت وجهشت ها يسمونه بالنافع الباديسة لكان هسسيه بأبلغت بنها وكنى و ولكين الانسان مسوق الي وجهسسة بميسدة بيسول نفسه وحوافزهما و وانه بنافعه الباديسة زاده الرجهة و وكل هاتيك النافع تنتهي الي يمسنى بن البعاني الشعرية التي يعدها البلداء لغوا وهي هسسي بن البعاني الشعرية التي يعدها البلداء لغوا وهي هسسي بن البعاني الشعرية التي يعدها البلداء لغوا وهي هسسي

#### جوهر الحيساة وبشباع النفسوس

الإنسان هاصرتى جانيت وفريش لباست ومطاياد ه فلستم لايكون هاهرا في كلاسم ه وهسو الخشباح نفسمه و وأهسسسوف مزاياء ٢ ولم لايكون عسامرا في الكلام السونون وهو أجسسسل كلاسه وأشبجاء ؟ يوضع المسروح باذعاء تطاول الجيسسال الفسياء ، وتغشرق طباق الهواء فهسل كانسه تغيسق بجسيسه الصفير لو خضترين جبراتيسا ( ورطساً من السوار هسسسا ٢ ويعلا الغزائس بذهب وفضم و فيل شراء يبلك جومسيا لبو اجستراً من هذه الغزائسن بعضير سعفسارها ٢ ويتستى العلا السيوسة ألوانيا وأزيياه و فهل هو ينقى بيها الفسيسر والهجير ، وتخبذ لبه البركسات الغامسة ، فهل هسسى أسبروني السيرة أو أنسل طيسه كلفسة من مراك الصاعير ٢ كلا ولكسه يبثنى بيها أشرا فى النفوس لايختلف فى صعيحت مسسن الائسر الذي يتستنيم الفام بنصائد، • أثراً يحسب تلبسب لا أحتساره و أشرا بداره بواطب التفريوخانهما ولا أحجسام البادة وكماتها حددهن البول والحواضة التي تدبر دولاب المنافع والعواضة فيبساء وأن وراء ماقها الماديسة طعلا ينبيها ويرقيها ه وأنها تجمل الننافع أداة ليطابعهما وأبانهها ولكن مسسسلام

تدل التافيع وحدها ؟ تدل طر أنها الفاية من حياة الأسة ه ولاسراء في حير أسة الدركسة من حياتها الفاو الأخير .

كذلك ترى الزهرة على ضدون الدوحة الباسقة و تتطلع خيا على حيدة تاميدة في جذوعها والمرافها و وجرتوسية كليلية يتجديد أزهارها ونبارها و فإذا أخطأت الزهر فيهسا فقيد لايتقلس فسير من طلالها و أو يستقط فرو من ضونهسا ولكما ليسمه بعد بالدوحية البنتجية و وانها عي حطسيب خصوب تتوقعه النمار و وتترسينه القارروالينفسار و

هذا بمرالمقاد وهو يدل طى أنه يمه طى رأس أسحاب الاتجاء الودانس فى النقسد المربى الحديث و كما يسمسدل طى أنسه قد تأثير بهذا الذهب كما بالسريسة كتيون فيسمسره وطى هذا الاسماس كرت كتابات هو لا فى ماديسات دواويتهم ولمل السميس فى ذلك يرجمهالى تطلعهم للسرح نظرياتهم وأراعهم التقديمة الجديدة و

تأثسونا بالذهسب الرسيزى

والذي لاهك فيسد أن الادب العربي قد تأثير بالرئيسسة الاثيريسة كسا تأثيث الاداب العاليسة ، وعاج فيه الاسلسوب الروزى اليوجى كسا هاع في قيره من الآيدان (1) ه يسسسل ان كثيرا من شعرائتما البحديثمة قد جارى في أساويه الروزى فيلاة الروائتميين الفريبيسن ه ولعل تأثير هجراء جامسة أبو لبو بالنزمة الروزية هو الذى دفعيهم الى التجور سسن الارجواء الداوية والتمييع في طالم العقائدة والفيسسسب والا مسالم البيسة ه والى طالم الارواع والا مسالم ه وهو تفسم الذى دفعيهم الى الاجواء المؤسنة لعلم يجدون فهيما ربيما لتقومهم المتعطمية ه واستقرارا والاحلاميسسم

وطى هذا الأساس سار الفيون والايمسام والتأسسيل ظاهرة واضحنة في هيمرنا المعاصير (١٠٠٠) ومار استخسد ام الرسز في الشمر ومهلة تفقى طيمه جبالا يدنع النفس السبي التماق بمد لكتمنه باختى واستظهار ما أيمسم

<sup>(</sup>۱) انظر الشمر المربي البعامر دا: هز الدين اساهــــــــل ص ۱۸۸ ويابعدها القاهرة ۱۹۱۷م وانظر كذ لك الباب الثالث" الرتية في الادب المربي الحديث" من كسساب الدكتر درويش الجنداي "الرتية في الادب المربي " ص ۱۹۳۹ ويابعدها «دارتيفة بصر للطبع والنفر بالقاهــرة ۱۹۲۲م

١٩٧٢م. (٢) انظر جالة أو لو الجلد الأول ١٩٥٥ (أبها سند١٩٣٣م) (٣) انظر اللمة العامرة للمقاد من ١٩٥٨ ٢٥ • القاهرة •

- ٢٦٧ -والرئوسة القنيسة في 3 دينسا العربي من ألوان التعبير التاتسع ولر تمبرك طريقها الى الشعر العربى الإطبيبيين أيدى أديساء المهجسر (1) و وهي طاهرة بن الطواهبسسر التي استفاهما المهجريسون بن الأدب القربي و وهم لسسم يتوظيوا فيسا كسا توفيل فيها الا ويبدون 4 ولم يدركسسوا وقائلها كسا أدركها هو لا ١٠٠ كل باني الأسر أتيسم فتحبوا بيسا جالا جديدا للاغبثين فى التموير والتعبير هسبن طريق الرساز وليسمون طريستي القسسة •

#### خشاء وراي

وهكذا يتنسع لنا أن الجددينكان لهم سنتيجة لتأثيرهم بالداهب الأدبيبة الاربيسة في الادب والتقد ساسور جديد ض الثقد والدراسية الأكربيسة ه وقد فيكسوا من دراسيسيية قسار كبيسر من الآداب الأوربية من خسلال اللغة الانجلينية التي أنتسوهما انتائها تاسا (٢) . •

<sup>(</sup>۱) انظر عمر البيجر د/ كال تعاصص ۱۰ اليكيسية (۱) انظر" جاسالدقاد تائدا " تأليف مد الني دياب ص ۱۹۰ ويابدها ۱۰ عمر الدار التربية للطباط والتعسير بالقاهرة ۱۲۸۰ هـ ۱۲۲۱م

يحدثنا الأسبئاذ جاس بحود المقاد عن النتابع السبئي أسبته شها هذا الجيسل أنكار فيقبول :

" فالجبل الذي نشأ بعد خوتي لم يتأثر به أثل تأسسر

لا من حيث اللغة ولا من حيث الروح ، بل ربسا كان الاسم

ان عسوليا تأثير من نشأوا بعده فجنس في أخربات أيساب

الى أفراس من النظيم تفالف أفرائيه الاولى التي كان يعييها

ما الروايات ، وأكثر من أوائيل القرن العشرين ، فاتجسه

الى الروايات ، وأكثر من الاجتماعيات والتاريخيات ، وحسد ل

أوكار عن هسمر البناسيات الغيشة الذي كان ينتصر فيسسه

وقلها يتصداد ،

أما اللغسة قلم يتأثر فيها الجيسل الناشي، بغمر هسدوق 
لا أن هذا الجيسل كان يتراً دواويسن الا أندجين ويدرسها ويمجب 
بما يوافقه من أساليمها فكان لكل هسام حديث قديسسم أو 
اكثر من شباع واحده يدسن تراضهم ويخطهم على غيرهم و ولولا 
التوافسق بين الهسمراء المعدنين في البشرب لانسمه الفسقة 
بهنهم أيها اتساع من جراء اختلاقهم في تفاضل الاساليم ... 
المربهة بين شسمراء كالمثنوي والمعمري وابن الروق و والفريف 
المربهة بين شسمراء كالمثنوي والمعمري وابن الروق و والفريف 
الرقي و وابن حده يسن و وابن تهدون و ولكهم كانوا لا يتتلقن 
الا في الا آواد والمهارة لا نيم خاط موس وان نفسل 
وما يسر وقدد و ولا تيم كانوا يقتراون كل هسام عرب وان نفسل

#### بعضهما واحد ياصعب لندطان تطرائنه •

وألما الروح فالجيسل الناهي بعد شوش كأن وليسسسه عدرسية لاهيه بينيسيا وبين بن سبقها في تاريخ الأدِّب العربي الحديث ه قبى بدرسية أوظيت في القراءة الانجليزيـــــ ولم تغير تراجهها على أطراف من الأدب القرنسي كما كسمان يغلُب طن أديسا \* الفرق الناهثين في أواخسر القرن الغابسسر وهي طن أيضالها في ترا^د الا دبساء والتعراء الانجابز لسبم تنسألا كبأن والطليسان والروسوالا سيبان والهونان واللاشيين الاتدميين ه ولعليا استفادت من النقد الانجليزي فسيسوق فالد تيسا من الفعر ونسون الكتابسة الا خسري ه ولا أخطسي اذا قلبت أن " هازليسه " همو المرهده البدرسة كليسا قسى التقد ملأتيم هوالذي هداهيا إلى يعاني الغمر والغنيون وأغبرانى الكتأيسة ووواضيع القارنينة والاستغهبيان وقيسيند كان الأعباء الصريون الذين طيروا أوائسل القرن المشريسين يعجبنون "بها زاسه " ويشنيدون بذكره ، ويقرأون ويعنيدون قراحمه يسوم كان هاولسته بينسلا في وطنه بكروهما من بأمسية قوسه . و لا تسه كان يدجدو في الا دب والقس والسياسة والوطنية الى ضير بايد عبون البعه 4 فكان الأدباء الصريون متد مسين في الإعصاب بنه لايقاست بن ولايسنوتين + وأناتهم علىسنى الاستقلال بالرأى هدسا يقاربون الآداب الاجتبيسة ، انهسم

قبرارا أدبيس تبسل ذلك ه وفي أتنسا ذلك تام يدخلسوا طلبم الآداب الاجتبيسة مضمين ه أو خلوا من السسسراي والتمييز •

والواقع أن هذه الدرسة المربة ليست بذادة لللادب الإنجليزي و ولكبها ستفيدة بنت مبتديسة على فيالسست و ولها بعد ذلك رأيها في كل أديب من الانجليز كا تقسيدره هي لا كما يقدره أبساء باسده و وهذا هذه المطلوب من الفائدة الادبيسة التي تستمق الفائدة .

 ولسم يكسن تعابسه التقليسد والفناء أو هسو سريان جسساء من تشابه في قيم رضالة الشمر والأدب لامن تشابه فيها هسندا قدلك من تفسيل (١)

وهذا هو ابراهم هد القادر البازس الذي تلبع في كسير من تقدد أشر للطاييسس الفريسة ( ٢ ) ه يقول هن مدرستهم ه والتأثيرات التي وقسوا تبتهما :

"موننا القراء والاطبلاع ونحين تلاية في المستدارس التانيسة وأدع فيرى وأتحدث من نفسى ه فأتول ان جاردى ــ كانت محدود قجدا - وكان حسين أن أو" دى نفسا ته التعلسيم وكنت أحسد الله إذا وجدت بعد ذلك فرضا في الهسسسيم وكان فرسق بنا يعنى بأن يحضير دروس الاسام الشيخ حسست جده والشيخ سيد البرمني وانتقلبنا الى التعليم العالى ٠٠٠ وكت الله لى حطر خلاف بأكست أريد حران أدخل شرسست البعلين - وكان مرعدى فيها وأستاذى زنيلي ومديقي الاستمالة حدد الرحين مكرى فقد كان شاعرا فاسجما ذا بذهباني الإستمالة وهدا البعاء وكنت أنا بشدال المرضى من البها" وهسيور -

<sup>(</sup>۱) شمراً بعر وبيئاتهم في الجيل الباني ، عباس محود المثاد من 111\_111 عليمة تهشة بعر ه الثاهرة 1177م (۲) انظر: أدب البازين / تميات أحد فو اد من 10 – 174 عليمة دار الهنسا ،

وابن القارض ، وابن بنات. ، وبن الى هو الا ، ووجهستى الى الا دب الجاهلي ۽ والا وي والمباسسي ۽ ود لسني طبي ماينبغس أن أثراً من الادب الغربي ٠٠ وكانوا ينقدوننسسا في هذه الدرسية بضعية جنبيات في الشير : ثلاثية فيسي المنة الأولى ووأربعسة في التانسة والثالثة ٠٠٠ فكست أنسس هذء البنهيسات تسسية طولسة و فأوضع للبيسست نعفيها ، وأستأثر بالنصف ، وأدهب الى مكتبة فأنتقسس شها " شرنسة الشهر " وكنت أور الى البيست بهذا الحيل ه نسالني أن : أنظب السوك كلما ٠٠ وكان حديثسسا اذ نجشيع في الأدب والكتب دوكانت رسائلنا التي تقباد لهسا ض الميف حين نفترق لاتدور الاطن مانقراً ٥٠٠ وكان أساتذ تصا في بدرسية العلين يحيثونسا في التصيل 4 ويوسسوون لنا أسباء بارسميس ذلك وقليا تركسا الدرسية وورفيسيا من الطلب" الرسى \* كنا قد مرنسا أسها عالكتب فـــى الأدبيسن العربي والانجليزي وفرهسا أينسا من الآداب ه ودرستا أكثر فسعراء العرب والفسرب 4 وكان لكل منا مكتبسسه الفامة البنفسيرة ( 1 )

<sup>(1)</sup> ابراهم هد القادر البازين ـــسبيل الميادس ٦٦ ه ٦٧ يتسرف - الدار القويسة -

تلك هي النصائص الماسة التي تبير البعد ديسن (1)
وهذه هي تأثراتهم الا ديسة وبناينج نقافتهم المريسسة
والا أوريسة و وبيسنا تهل من قدح في أدب هو" لا" البعد دين
الذين تثقنوا بتاضة فريسة و فاديسم يكييسم عرفا أنسسنا
حين نقبراً أدبيسم بعضه طبية ونقد هم بعقة خاصسسسة
نسرى فيسه همخمية لها وزن وقيسة و وظليسة تفكر و وتمسرف
كيسف تعلسن من نفسسها للناس و

وتى رأى أن تعدد البدارس الأدبيسة ، وتباير البداهي التقديسة ، انساكان نتيجسة ما عرد لا آراء البحدد يسسس ، وأنكارهم ونظراتيسم ،

ياول الأسباذ مسر الدسنوتي :

" وكانت التسرة الطبيعية لكل هذه الآرا" في التسبيد وفي ترجيب الفعر أن تعددت بدارست: فبدرسنة السبرت الفعر التليبدي المربي في روحت يتعانيت و وتفييها تسبب وأعيلتت و وودوات ومياضته و وان لركح بن التأسسير

 <sup>(1)</sup> انظر الباب الثاني من كتاب " شاور النقد المربي الحديث في مصر للدكتور هد المزيز الدسموني - وانظر كذليسك البداهب التقديمة للدكتور / ماهسر حسن فهني ه تفسر مكتبة النهضة المربعة -

يبطاهر الحسبارة و والنيفسة النويسة و وترجيب النقاد و
ومن هيود لا عبد البدل و وتوني البكرى و والجارم وسد
واستاعيل مبرى و وعائط ابراهيم و واحد بحسرم و ودرسة
جمعت بين القديم والجديد و أخذت من الأول حمن المياغة
وطريقية التميسة 3 و وتأسرت بالشمراء القدائي في دوبياهم
ومعانيهم و وطرفتهم و وأخذت من الجديد بطرف فسمى
البوضوط ع والتغييمات وأحيانا في القالب و وانقطسست
بحوادت صرهما من مثل نوفي و وطي بحدود طبع المهندس
بحوادت صرهما من مثل نوفي و وطي بحدود طبع البعندس
وهرسية قلدت و شم جددت باهيدال دون خريج في الجملة
طي تواعد اللغية و شم أعال بطيران و والمقاد و والبازني
وأي شمادي و والميرفي و شهوسوب و ودرسية المسرب

ملطان في مصر (1) •

ويتسول أيضبسا

ودارس الا أدب و وتساول النقيد الا أدبس من يستطيعه ودارس الا أدب و وتساول النقيد الا أدبس من يستطيعه ومن لا يحكم فيه الا ذوقه و الذي تد يكون هقيولا و يغذيه طهوسمة اطلاع و وقد لا يكون هقيولا و ولا يصرف فينسا في الا أدب العربي القديم أو الحديث و رأى هو "لا" الملسا" أن الحاجبة باسبة الى وضيع كتب في النقيد الا أدبي و تهيسان أموليه و فترجم الدكتور بحد عين ( النقد الا أدبي ) لا أوسر النقد الا أدبي ) لا أوسر النقد الا أدبي ) و وضيع الا أستاذ أحيد الفايب كتاب ( أسسول النقد الا أدبي ) • وطهر في السنوات الا أخيرة ( فسسسي النقد الا أدبي ) • وطهر في السنوات الا أخيرة ( فسسسور الا أدبي ) و ( النيزان الجديد ) للدكتور محمد خسدور و ( من الوجهب النفسية في دراسة الا أدبي ) لحاسب خلف الله و ( دراسات في علم النفسالا أدبي ) لحاسب عبد القادر و ( الا أسول الفنيسة للا أدب ) لعبد الحيسسان

<sup>(1)</sup> في الأدب الحديث: ٢٦٢/ • ٢٦٧ عليمة الرسالسنة تشير دار الثكر المربي الطبعة الثالثية ١٣٧٨ هـ ١٩٥١م. (٢) الصدر النابق ص ٢٦٧٠

وهكذا يتنبع لنا من خلال مطانبها الطول الذي عدتسماء لدراسيتها " تأسر النقد المربي بماحست النقد الغربي تسسى المصر الحديث " أن النقسد المربي قد انجه اتجاهين :

## الاتجساد الأول:

محافظ لاجديد فيه (وقسد تبلور هذا الاتجاء في أواخسس الترن التاسع عفسر وفي المقسد الا ول من القرن المشسوسسن وقد بشسل هذا الاتجاء اليقظسة والبحث ، ذلك لا تم رجسسم بالتقسد الا دي الى حسور ازد هسار المربيسة في نقد هسسسا وأدبها في القرن الرابسم الهجرى وبائسلاء .

و وجسر با نفواد في هذا النقد أنه نقسد لفوى يتقسسه يمخى الذاتيب من جية والبودوسية من جيسة أخرى و وقسد حاكى النقاد بناء القديدة القديسة في المؤانيسا ، وتونيسا ، وأوزانيسا ، وتوانيسا ، وفي تهاميسا على وحدة البيسست ، واستقبلال كل بهت استقلالا تابيا في لقظت ومعناه عن سائيسسر أيسات القديدة ، وفي الوقيت نقس كانت أساليهم مسسورة . للمساليب العربية المقديسة الستونيسة لشروط البلافسية والقديات عليها ،

ويكن أن يستتنى من ذلك ( أديب اسحاق ، وأحسس فارس القدياق ) في معاولتها التقديسة ، فقد أحس كسسسل شيئا بضرورة التجديد في بناء القديدة الدريسة ، كسسا أن كلا ينيسا قد طلبع على الناس بآراء تصد رائدد ففي حسال تحرر الشعر العربي بن ربقية النيدود التي أحاطت به ، كسا أنبا كانت تبييسدا بحق للنيفسة الشعرية التي تحققت نيسا بعدد ( ( ) .

وبها قبل من تقدم آراء المدياق في حال النقد الأدبس فانتما يبكس أن تقدم آراء المدياق في حال النقد الأدبس فانتما يبكس أن تقدم أراء الموبي القديم وليس أدل طي ذلك من أن الشيخ حسن المرمني قد ابقسد على باكتهم ابسسس الاثير من صناعة الانتماء في كتابهم " البثل النائر فيسسس أدب الكاتب والمام (\*\*) " كذلك اهبيد في حديثه هسسس صناعة المعمر على القسيل الذي هدده ابن خلدون لمناهسة المعمر من الوقيت الذي يقسر فيها ابن خلدون لمناهسة المعمر من الوقيت الذي يقسر فيها ابن خلدون . " أن هذه المعامة وتعليها ستوني في كتاب المهدة لايسن رهيق " .

<sup>(</sup> ٢) أنظر "البئل السأثر لابن الاثير "مر١٧ومابعدها طبعية القاهرة ١٩٠١م

### الاتجساء الثانسسي

اتجاء بتطمير يتبشل في بعاولات تهدف الى تنديسته با هيسة الاكرب و وشبه الشعر بصفية خاصبة باعتباره أهسب الاجتاس الاكربيسة البالسوفية عبد العرب و وقد أخسسية رياد هذا الاتجباء يتعسون على الشعر العربي سابعد تهضية البارودي سأنت يرسف في أضلال من التقليد

وقد عرضا أن هو "لا المجدديس قد تأثيروا تأسيرا كيسر بالنقسد الالدي الأورى في اللغة الالوريسة السستى يجيسه هاكل واحد شيس ه وذلك لكن يحلوا بحيل القيسم القديسة في الشعر العربي فيسا همريسة أخرى استدوهسسا من بطالعاتهس في الشعر الغربي أو نقسة ،

كما موضا أن تسورة نقاد حركمة التجديد لم تكسسسن خصودة على خاهج دراسة الأدب ه بل تجاوزتها السبي الحديث عن النظريات والبسادى النقديسة السائدة فسسسي الآداب الأوريسة وبحاولية تطبيقها في الشعر العربسسي حسالي يسايسر العصير والتشدم الحطساري في العرق (1)

(1) انظر: دريا ما تنى النقد الأدبى « الدكتور حسن جساد ص ١٠١ دايددها ٢٩١٧م ومن الانمائ أن نقرر بعد هذه الجولة أن النفسية العربي الحديث قد تأسر بالبناهج والقاهب والتيسسسارات الأوربية الحديثية والربائية والروبانسية والربنية والرائمية الحديثة والربنية عدد التهار التوجيف الى الفرق و يحكم الاتمال السيسبة ي تعدد ما سائله في العمر الحديث و ووقيف طيها وتأثر بهما كثير من أدا تساونا ونما و حتى نشأت بدارس تحسيد د ترائيد ما مناسر أصحابهما بختلف النقافات الانجلين سية والترسية وفيرها و على نحو لما كان حد ( جماعة الديسوان و بدرسية أبو لمبو و ودرسية ) • تلك البدارس التي التقسيد طي صعيد التحديد والتحسير في شبكل الالاب وخيون سيد وفي تواعد النفيد والتحسير في شبكل الالاب وخيون سيد

وقد تأثر النقد المربى عن طريق هذه البدارس ببختلسة الاتجاهات والتيسارات الجديدة في أورسا (۱۱) و وأخسسة ينادي بطاه بستحدثسة و وبعالج تضايا جديدة كالمسسكنل والخيسون و والرحدة العفسوية و والذاتيسة الوجدانية و

<sup>(1)</sup> انظر : بدّاهب النقد وتناياه الدكتور عبد الرحين همسان من ١٨٦ وبأبعد هما ه الطبعمة الأولى ١٣٦٥ همسسس ١٩٧٠م-

وطن الرفش مسا قبل حول الجددين ه قانهم قسد استطاعوا أن ينتفسلوا الا دب العرسي بعضة عاسسية والعمر الفنائسي بعضة عاسسان والعمر الفنائسي بعضة خاصة ه من الوحدة التي كسسان يتردي فيسا ه وأن يبعسر النقاد بنيم الا دباء بكير سسسن واطن الزلسل التي لاتدركها وهية الا دبساء وحدهم ه ولاسيط أن النقاد في كثير من الا حيان بطبيعة وهيتهم وعلهم أكستر بقاضة من الا دباء .

ومن تاحية أغرى قان ازد هسار النقد يعنى ازد هسسسار الآب و فكلاهسا بكسل للاخسر و رقسد موقسا أن كسسسرا من النقساد في الأسم التي سبباتشا الى المضارة كان ليسسم من الاكسر في عمرهم ما يقوق أنسار كثير من الاكرياء (1)

ويكتب أن نعتبر "جاعة الديوان " هي أسسسيق الجاعات البجدد، وقد ابتدأت هذه الجاعة عليا عسسام ١٠٠٢ م وقد كتب العقاد في ذلك الوقت (٢) عن الشمسرا القدائي والبحديثين في صحف ذلك الديد ، وقد المتجسسر المقاد مع كتبر من الأديساء الذين كانوا يترمسون على هسسرش

(1) راجع جلة "الجلة" المدد ٢١ يوليه ١٩٠٩ ويتأثشة د /
 حد خيس هلال لملاقة التأثير بالا قريب .
 (٢) انظر: خلاصة اليوبيسة ه المقاد ١ القاهرة ١٩١٦م .

الأدب 4 كسا عنج صاحبــاء ( البارسي وشكري ) بالنقــد على أدياء التريــن ( ١ ) .

ومن الانساف أن نقبول أيضا ان أدباه المهجسر بصفيسة عاسة هونقساده بصفسة خاصسة ه كانسوا يطلعون على مايكتبسه رواد خرسية الديسوان ، وكانو يطرسون أفسد الطسيسرب لهجسوم هو" لا" السروان طي الا"د ب التقليدي ه والا د بسساء التقليديين ٥ كسا كانسوا يعجيسون بدعوتهسم الى أدب جديد ولمل هذا هو المهالذي جمل الا ديسب المهجري " \_\_\_ مِعَائِسِلْ نعيمة " يكتب بقالا يتعمب فيه لكتــــــ 

ونحن ترجع أن اتفاق بدرسية المهجر مع جياعة الديسيوان بين الجاهين و فكل جامة شهيا قد اصلت بالآداب والثقافات الا وربيسة و وكل جماعة شهما أيضا قد أحسسست أن اتجاها ۲۰۱۳ دب العربق التقليدي لم تمد تكنى حاجات العصسر

<sup>(1)</sup> انظر "الديران في الأدّبوالنف. " . (٢) انظر "الغربال" ليخائيل نمية م١٨٦٠ وبابعدها القاهرة ١٩٢٢م-

#### 

ومصد سفقد انتهت رحلتنا مع الأدب العربي وسعاولته الخروج من نطاقه القومي ليتصل بالآد اب العالمية فيؤثر فيها أو يتأثر بها ويستهديها •

وقد ذكرت في هذا الكتاب جميع المنافذ التي أطل منها أدينا العرسسي على الآداب العالمية 4 ووضحت ذلك من خلال دراسة وشرح طبيعة سيسير الآ<sup>د</sup> داب العالمية وطرائقها في التأثير والتأثيير •

كما وضحتما أفاده الأدب العربي من الآداب العالبية في عهوده القديمة - وفي المقابل وضحتما أعطاء للبلاد الشرقية والغربية من أجناس الأدب وأشكاله منا صارميرانا من مواريشهم -

وإذا كان حال المسلمين اليم في اتخاذ أسياب التفاهم والتقارب حسا لا يوش لها • فقد بحث عن فكرة تدعو إليها في الوصل والتقريب بين الشعوب الإسلامية • وتوجهت إلى آد لهذا الإسلامية وذكرت أنها من الأسياب الدائمة التى تؤدى إلى زيادة التقارب بين الشعوب إلا سلامية •

واصطحبت الأدب العربي في العصور الحديثة ، ودرست البذا هـــب الأدبية الغربية التي خصع فيها أدبنا العربي للتيار الغربي ، وعرضـــت لسائر المؤترات الغربية التي أدت إلى ظهور محاولات التجديد في فنـــون . الدراسة الأدبية عنـــدنا ،

" صهدّه الخاتمة الموجزة يطيب لى أن أنهضى هذه الدراسة " والله الموفق وهو الهادى إلى سوا" السبيل المجاهد المراح المراح المحافظ المحافظ

الجزا الثامين • طبعة دار الكتب العديسة •

#### ١٣ ــ الأمالــــى للقالــى :

- البير الأول طبعية دار الكيتب العين •
- ۱۱ تاریخ الأدب العربی ، الزیستات ، تبده حسر ۱۹۲۱ ، ۸
   ۲ ن این الای کرد (امراکز کرد) در به کرد صف دار کمیا دن طر م
   ۱۰ تورة الادب د ، محمد حسین هیکل الفاهـرة ،
- 11 سحضارة المسرب ، جومستاف لوسون ترجسة عادل زمسيتر الحملين • الطبعة الثانيسة •
- ١٧ الحسياة الماطقية بين المذربة والسرفية د \* محمد غنيس هلال دارنهضسة مصسر ٠
  - ۱۸ ــ دراستات ادبیسة د ۰ محسد رجسب البیسوس :

- ب درايات من و المجدرة الأول و مطبعة السعادة ١٤٠٢ هـ ١١٨١م و برايات من المريخ و ١٩٠٠م و المرايخ و ١٩٠٠م و المرايخ و ١٩٠٠م و المرايخ و ١٩٠٠م و المرايخ و المر
  - التعساون ١٩٣١م •
  - ۲۰ ديوان حافظ ابراهسيم :
  - الجسز الأول دار العسودة بسيروت •
  - ٢١ ــ. ديوان مختارات وحى الغمسام ، محمد زكــى أبسو شادى ، القساهسرة ١٩٢٨ م٠
    - ٢٢ ــ باعيسات فرحسيات الطبعسة الأولسسى
      - X /ومائنکہ مرجلون

#### ۲۳ ــ. زهــر الآد اب للحمـــرى :

الجرز الثالث الطبعة الثانية وحجازي القاهرة.

#### ۲۱ - شمس ديوان المتنجى والبرقونى :

- الجسر الأول دار الكتساب المرسى بسيروت •
- ٢٠ ــ شعرا الرابطسة القلميسة د ٠ نادرة السسراج ٠ دار المعارف١٩٦٤م.
- 17 ما الشعر العربي المعاصر د عز الدين استاعيل القاهرة ١٩٦٧
  - ۲۷ ــ. الشعر المسرى بعــد شوف د \* محمــد منــدور :
  - الحلفة الثالثة دارتهضة بمسر•
  - ٢٨ ــ شعر المهجسر ٥ كسال نشأت ١٠ العكيبة الثقافيسة ٠

## . ۲۱ ــ الشوقيات ه أحمــد شوقى :

- الجسز" الأول \* دار الكتساب العربي يستيرون \*
- الجنز الراسع دار الكتباب العربي بسيروت
- ٣٠ ــ العصــر الإسسلاس د ٠ شبوش فينــف ٠ دار المعارف ٥ الطبغة

# <u> به زارالتان : بمراو</u> ۲۱ ـ فــن القحة ، احسد أبسو سعد :

 الجسر الأول • منصورات دار النسرق الجسديسد • × المثري معط العدام ما مدلزم ط لِبزج الم على المراح على المبزج المراح ا x ع لنتد يكذب وريوش من دارليداية مع ط >

كوبولقة ، وبيليم متع لا

٣٢ ــ. قصنة ليلى والمجتسون للجاسى 4 ترجمنة د \* محسند غاي هسلال • القناهسرة ١٩٥٤م •

٢٦ - قدر العسرب ، محمد جاد البراسي وللسي البجاري وبحمد .
 أجسو الفضل :

 الجنز الأول • دار إحيسا الكتب المعربية • الطبعسة الثالثسسة ٢٢ ١٣ هـ ١٩٥٤م٠

٣٤ ـ قشايا التقسد الأدبى الحسديث د \* محسد السعدى قرهسسبود \* دار الطباصة المحسدية ، الطبعة الثانية ١٣٩١ هـ ١٩٧٩م .

٣٠ ـ القوويسة والإنسسانية في شعر الميجسر الجنهى د - عزيزة مريدن

الإلم وترود وما ويحطل الجسرة الأول و القيامية ١٣٤٦ هـ . وي لا المرام و فرادوق معله إرام على القيامية ١٣٤٦ هـ . وي على المرام و فرادوق معله إرام على المرام و في مسركة فن الطباعية . ويرام في المرام و كليوانسوا و أحمد شيوقى و شيركة فن الطباعية .

١١ - من الأدب المشارن ، نجيب العقيقي :

× سرمداع إشرم لنز ، على ي . x صرفت المام وعدفيا مرافعة دار لهي أيم ١٩٧٨. 8 420 Experience conference &

- 147 -

- الجسر الأول مطبعية الأنجسلو ١٩٢٥م •
- الجزا الثالث مطبعنية الأنجليو ١٩٧٦م •

٢٦ ـ يتيمة الدهره الثعاليي ، محس الدين بحد الحيد :

• الجز الثالث والرابع القاهرة ·

orivative of the fate of the com

ليومف دآ عرس متزرار لمرخ بدفحة

منافح المعتمالات بيم لقار ولفاهم دعير ويتشب ترجم

# 

| الأدب المقارن وأهميتم                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ الأدبالمقارن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                          |
| أولا ؛ الأدب المقارن في أوربا ٠٠٠٠٠                                                                                      |
| (۱) ق فرنسسسا                                                                                                            |
| (۲) فی انجلسترا                                                                                                          |
| (٣) في ألمانيا وابطاليا ٢٠٠٠٠٠٠٠                                                                                         |
| ثانيسا : تاريخ الأدب الطارن في عمر ٠٠٠٠                                                                                  |
| مرحلة الدراسات المنهجية المتخصصية                                                                                        |
| في الأدب المقارن                                                                                                         |
| -                                                                                                                        |
| احتكاك الأدب العربي بالآداب العالبية                                                                                     |
|                                                                                                                          |
| أولا : هجرة الأدب العرس خارج حدوده                                                                                       |
| أولا : هجرة الأدب العرس خارج حدود ه<br>القبوبية                                                                          |
| أولا : هجرة الأدب العربى خارج حدوده                                                                                      |
| أولا : هجرة الأدب العربى خارج حدود ه<br>القبوبيةا                                                                        |
| أولات هجرة الأدب العربي خارج حدوده<br>القبومية مسمد على القبومية<br>ثانيسات التلاقع بين الأدب العربي والآداب<br>العالمية |
| أولا: هجرة الأدب العربى خارج حدوده<br>القبومية<br>ثانيسا: التلاقع بين الأدب العربى والآداب                               |
| أولا : هجرة الأدب العربي خارج حدوده<br>القومية<br>ثانيسا : الثلاثع بين الأدب العربي والآداب<br>المالمية                  |

|          | (٣) فن البقامة والأثر المربي                          |
|----------|-------------------------------------------------------|
|          | (٤) الوتوف على الأطلال بين الأدبسين                   |
| <b>\</b> | العربى والغارسي                                       |
|          | (•) القب                                              |
|          | (٦) الغزل ونشأته في الأدب العربسيي                    |
|          | وتأثيره في الأدب الغارسي ٠٠٠٠٠                        |
|          | 39-1-2-1-3-97-9                                       |
|          | مسن الأجناس الأدبية الشعرية الخرافية أو القمة علسي    |
|          | لسان الحيوان                                          |
|          | <ul> <li>الخرافة في الآد اب الشرقية</li> </ul>        |
|          | فن الخرافة في الأدب العربي ٠٠٠٠٠٠٠                    |
|          | أثر كليلة ودمنة في الآداب الغيهية                     |
|          | _ لافونتين والخرافة                                   |
|          | _ الأدب العربي وقسمى الحيوان                          |
|          |                                                       |
| *        | الأثر الأدبى للأحداث التاريخية والظواهر الأجتماعية ٠٠ |
|          | أولا : الأحداث التاريخية                              |
|          | ــ قصة كليوباترا ٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|          | ثانيا: الظواهر الاجتماعية                             |
|          | ـ عيد التيروز وعيد المهرجان •••                       |
|          |                                                       |
|          | على طريق الأدب الإسسلامي المقارن ٢٠٠٠٠٠٠٠             |
|          |                                                       |
|          |                                                       |
|          |                                                       |

The second secon

```
لغات العالم الإسلاس
    يبين اللغة العربية واللغة الفارسية -
     الألفاظ بين الفارسية والعربية
     محمد افيال والدعوة إلى التكامل بين
     الآداب الإسلامية
  التأثير الأدبى في المواقف والنماذج الأدبية . . . . . . .
      أولات التأثير الأدبي في الموانف الأدبية •
      مسرحية فأوست لجوته
     مسرحية شهر زاد للحكيم ٠٠٠٠٠٠
      مسرحية أوديب لسوقوكليس مسرحية
                                    ئانيىا :
     التأثير الأدبى في النماذج البشرية •
                                    (1)
      النماذج الإنسانية العامة .....
      التباذج المأخوذة من مصدر أسطورى
     النماذج المأخوذه عن الكتب الدينية
                                   (٣)

 (1) تعاذج مأخوذة من أساطير شعبية ٠٠

      (٥) الشخصيات التاريخية ٠٠٠٠٠٠٠
       (١) لافونتسين (ب) فولتير
(چ) روســـو (د)مدام دی ستال
      (ھ) جــوتـــه (و) ورد زورث
             , (ز) الغريد دى موسية
```

# \_ YAV\_

| 1. 1 |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
|      |                                                      |    |
|      |                                                      |    |
|      | _ YAV_                                               |    |
|      |                                                      |    |
| -    | <br>البدّ اهب الأدبية في الدراسات البقارنة ٠٠٠٠٠٠    |    |
|      | عصر النبهشة والمذاهب الحديثة للأدب في أوربا          |    |
|      | أولا : الكلاسيكية                                    |    |
|      | بوالو وازد هار المذهب الكلاسيكي                      |    |
|      | أهم قواعد البذهب الكلاسيكي •                         |    |
|      | ــ تأثرنا بالكلاسيكية الأوربية ٠٠٠٠                  |    |
|      | <ul> <li>ملامم التأثر الكلاسيكي في الأدب</li> </ul>  |    |
|      | المرسى ٠٠٠٠٠٠٠                                       |    |
|      | تانیسا : البذهبالرمانتیک                             |    |
| -    |                                                      |    |
|      | <ul> <li>التبهيد لنشأة البذهب الرومانتيكى</li> </ul> |    |
|      | <ul> <li>طبیعة البذهب الروانتیکی</li> </ul>          |    |
|      | <ul> <li>الجديد أن الأدب الرومانتيكى ••</li> </ul>   |    |
|      | <ul> <li>تأثرنا بالرومانتيكية الغربية</li> </ul>     |    |
|      | <br><ul> <li>الوحدة المضوية ٠٠٠٠٠٠٠</li> </ul>       |    |
|      | في أعقاب الرومانتيكية م                              |    |
|      | ثالثا : المذهب البرناسي ٠٠٠٠٠٠                       | 33 |
|      | رايما : البدهب الربزي                                | -  |
|      | خاسا: مذهب ماوراه الطبيعة ٠٠٠٠٠٠                     |    |
|      | سادسا : البذهبالوانعي ٠٠٠٠٠٠٠                        |    |
| 4    |                                                      |    |
|      | سابعا : البذهب الوجود ى • • • • • •                  |    |
|      |                                                      |    |
|      |                                                      |    |
|      |                                                      |    |

|     | بية الأوربية في الأدب العيني الجديث     | أثر المذاهب الأدر  |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|
|     | باقدة في أدب المهجر : ٠٠٠٠٠٠            | التيارات الو       |
| -   | الرمزية                                 | -                  |
|     | الشعر الحر والشعم المنثور ٠٠٠           | -                  |
|     | المهم جريون بين القديم والجديد ٠        | _                  |
|     | المعركة بين السهجريين والمحافظين        | -                  |
|     | الممركة بين المهجر الشمالى والمهجر      | -                  |
|     | الجنبوسى ١٠٠٠،،،،،                      |                    |
|     |                                         | · _                |
| .:" | ∀'دبالعبي                               | المهاجرة وأثرها زا |
|     | بقة الإنسانية عند المهجرسين ٠٠          | الغرب والسنز       |
|     |                                         | الخاتبة            |
|     |                                         |                    |
|     | باهو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰                          | فيدس المراجع والمم |
|     |                                         | فهرمر البوضوعسات   |
|     |                                         |                    |
|     | *************************************** |                    |